زيوس يجب أن يموت

زيوس يجب أن يموت أحمد الملواني

رواية

تدقيق لغوي : د. إيمان الدواخلي

تصميم الغلاف: محمد عيد

رقم الإيداع: - 2014/9229

-I.S.B.N: 978-977-488-295-1

## دار اكتب للنشر والتوزيع المدار اكتب للنشر والتوزيع

الإدارة : 10 ش عبد الهادي الطحان من ش الشيخ منصور،

المرج الغربية، القاهرة .

المدير العام: يحيى هاشم

هاتف: 01147633268 - 01144552557

E - mail:daroktob1@yahoo.com

دار اكتب للنشر والتوزيع: Facebook

الطبعة الرابعة ، 2015م جميع الحقوق محفوظة© دار اكتب للنشر والتوزيع

## زيوس يجب أن يموت

## أحمد الملواني

رواية



دار اكتب للنشر والتوزيع

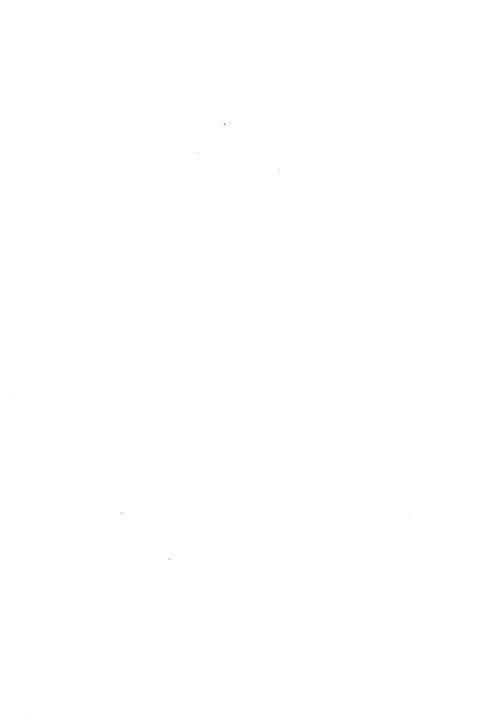

## إهداء

كنت دايما بقول: لو فيه منك خمسة بس في الوسط الأدبي، عندهم نفس حماسك للشباب، وصبرك وطولة بالك في التعامل مع كل صاحب موهبة في أول الطريق، كان حال الأدب في مصر اختلف كتير.

أنا اتعلمت منك كتير.. مش بس في الكتابة، ولكن إنسانيًا.. اتعلمت إن مهما كانت مشاغلي، لازم يبقى عندي مكان لمساعدة أي زميل أو كاتب مبتدئ يلجأ لي. دايمًا بوصفك بالمعلم الأول.. والمثل الأعلى.. رغم قناعتي إن ده شوية عليك. زي ما هو شوية عليك إني أهدي هذا العمل – وكل حرف كتبه قلمي أو لسة هيكتبه – إليك... د.سيد البحراوي

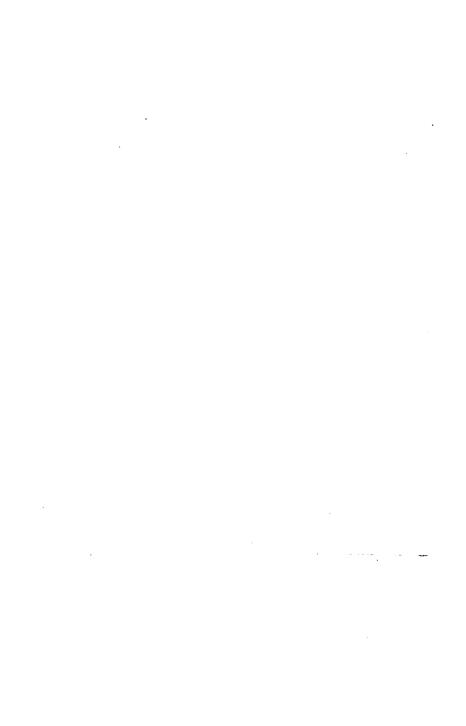

أنا كرونوس..

فلاح من قرية عند سفح تل...

ما بين طيبة وأثينا.

أنا كرونوس..

سميت على اسم العملاق القديم..

والد الآلهة..

ابن الأرض..

كرونوس ابن أورانوس.

أنا كرونوس..

كرونوس الفقير..

التعيس..

أحمل فقري على عاتقي..

مكبل بالنبذ والوحدة..

ىتشاءمون منى..

ومن اسمى..

وكأنني من صنعت قدري..

ما ذنبي أنا؟

أعاني منذ مولدي..

زرعى قليل..

النبيذ لا ينزف من طرح كُرْمي الشحيح..

والزيت لا يسيل من زيتوني..

فما ذنبی؟

يقولون:

"كرونوس يحمل القحط أينما حل.."

يقولون:

"كرونوس مكبل بغضب الآلهة.."

يقولون:

"كرونوس معاقب.."

فأتحداهم..

"أيعرف أحدكم جريمة لي؟"

فيصمتون..

اللعنة عليكم..

أنا كرونوس..

ان كنتم تظنون قدري بيدي..

ليكن..

سأريكم كيف سيغير كرونوس قدره..

بحق صواعق زيوس..

بحق زلازل بوسيدون..

بحق براكين هيفيستوس..

بحق آلهة الأوليمب في عليائهم..

سيلقنكم كرونوس برسًا لن ينسي..

سترون كيف يتحدى هذا الضئيل الآلهة..

سأغير قدري..

سأرسم مصيري بيدي..

أو أهلك على المحاولة..

\*\*



أين ذهب ذلك اللعين؟

يخرجني عويله عن تأملي الصامت.. دقائق مضت علمي، وأنسا متجمد كتمثال أمام أوراقي، متوحد مع عالم تترامى أركانه في خيالي.. أركض هنا وهناك خلف شخصياتي، وخيوط حكايتي.. إلى أن تعالى

الصوت المزعج لرنين الهاتف، المختفي تحت الفوضى التي تغلف أرجاء حجرة نومي..

أعثر عليه أخيرًا.. شاشته تتألق برقم مجهول. أنطلق، عبر صالة بيتي المزدحمة، نحو الشرفة، حيث يصير صوت محدثي أكثر وضوحًا.. أصطدم في طريقي بذلك المكتب الضخم، الذي يزيد من ضآلة فراغ الصالة، فأطلق سبة بذيئة موجهة للا أحد. أخرج إلى الشرفة السابحة في برد الشتاء، وأضغط زر الاستقبال..

- ألو..
- أستاذ أحمد؟

- أجل..
- أنا مدام يوسف قطيط..

قلبي ينبض بعنف مفاجئ.. عقلي يراوغ هاجسًا مخيفًا.. ماذا جرى لك يا أستاذي؟ لم يحدث من قبل أن هاتفتني زوجتك..

- خير ؟
- يوسف مريض، ويرغب في رؤيتك...

يتهدج صوبي.. تتجمع دموعي..لا إراديًا أولي ظهري للــصورة الضخمة، التي تملأ اللافتة الدعائية أمام شرفتي، فارًا من ملاحقتها الدائمة لتحركاني..

- ما به؟
- جلطة في المخ..
- قبل أن ألهار تدركني..
- ولكن اطمئن.. لقد شفيَت والحمد لله هو الآن في مرحلة النقاهة، والعلاج الطبيعي..
  - متى حدث هذا؟
  - منذ ثلاثة أيام..

كدت أن أغضب. كيف لم أعرف بشيء كهذا؟ عندها تذكرت أكثر من شهر مضى دون أن يكون بيني وبينه أي اتصال من أي نوع.. ألجمتني المعلومة البسيطة/ التي استعدها بغتة.. أي وغد أنا؟ مشاغل..؟! أي مشاغل تشغلني عن الرجل، الذي لم أفتقده في أي وقت احتجته طوال سنوات صداقتنا..

لدقائق – بعد انتهاء المكالمة – أحافظ على خلوي بنفسسي في الشرفة.. أحاول أن أواجهها بذنبها.. الغريب أن إحساس الذنب يراوغني، ويتركني من جديد لعوالمي الخيالية، فأعود للتفكير في مصير كرونوس...

أحاول أن أنفضه عن رأسي.. أبسط حقوق الرجل علي أن آسف لأجله.. أن أشعر بالذنب لبعدي عنه في أزمة مرضه.. ولكن.. مالي لا أبالي.. لماذا لا أستشعر الحزن الكافي؟ لماذا لا ألهار، أو حستى تجسري دموعى؟

- محمد عطوة مدعي.. ويوسف قطيط أحمق، لا يريد أن يــشفى من حماقته.. أما أنا وأنت، فقد فهمنا الحقيقة مبكرًا.. نحن من سنرث الأرض.. والمجد للامبالاة..

الوجه المتأمل، في الصورة المنصوبة أمامي عبر السشارع، ينظر مباشرة إلى عمق عيني، فأشيح بوجهي.. اللعنة على هذه اللافتة، والصورة السخيفة التي تتصدرها.. ما معنى هذه النظسرة الغريبة؟ وذلك التعبير المضحك المرسوم على صفحة الوجه.. بل ما معنى الاحتفاظ بهذه اللافتة الدعائية لانتخابات انقضت منذ أربع سنوات؟!

أغادر الشرفة عائدًا إلى حجرة نومي.. زوجتي تزجرين..

- اغلق باب الشرفة خلفك، ألا تحس شدة البرد..

أعود، فأغلق باب الشرفة، ألقي إليها بكلمة اعتذار في طريقي حيث جلست إلى طاولة السفرة، تحاول تلقين وائل الكلمات الأولية في اللغة الإنجليزية. رأيها في هذا أن تعليم الطفل يجب أن يبدأ مسن البيت..

- يجب أن يلتحق وائل بمدرسة لغات، فهو ليس أقل من أبنساء شقيقتك، وليس أبناء صديقك عبد الرحمن بأفضل منه في شيء.

وهذا يستتبع بالضرورة أن تبدأ هي نفسها في تعلم قواعد اللغــة الإنجليزية حتى تتابع دراسته..

- يفترض أن يكون هذا دورك أنت.. فلغتك الإنجليزية جيدة..

– ومن أين لي بالوقت؟

- أعرف أن روايتك الجديدة تملأ كل وقتك، ولذا لن أطلب
   منك سوى مئتي جنيه، نفقة فصول تعليم اللغة الإنجليزية..
  - من أجل من؟!
    - من أجلي..

في البدء نفقات إلحاق وائل بمدرسة اللغات، ثم نفقة فصول اللغة الإنجليزية لها! وكيف لي أن أرفض، وقد زالت حجيتي.. فمرتب الحكومة الهزيل، الذي طالما تذرعت به، أضيف إليه مبلغًا جيدًا مين المال في البنك، ننفق منه كما نشاء.. (نعوض ما فاتنا) على حد تعبير زوجتي..

أخرج من خواطري مع اكتمال ارتدائي لملابسي، أرتب الأوراق المكدسة على الطاولة الصغيرة في حجرة نومي، ألقي نظرة قــصيرة على آخر ما وصلت إليه في كتابتي، ثم أغادر..

\* \* \*

أترجل من الحافلة الصغيرة (الميني باص) أمام باب المستشفى، مع هيؤ عبد الرحمن لولوج سيارته.. يترك باب سيارته مفتوحًا، ويتقدم مني معانقًا. أتذكر لحظتها طول المدة التي مرت علينا بلا لقاء، فألاقيه بالتحيات الحارة، والسؤال عن الصحة، وأحوال العمل.

- لا أصدق أنني سبقتك لزيارة يوسف قطيط.

- هذا لإنك من يمتلك السيارة وليس أنا.

بسخرية يقول:

- أنا لا أصدق أن أديبًا كبيرًا مثلك يستقل الحافلة..
- عندما تعوقني شهري عن السير في الشوارع، ويحجب زحام
   المعجبين عني سبل المواصلات.. وقتها سأفكر في شراء سيارة.
  - ولماذا لا تفعل الآن؟ أم تراك أنفقت نقود الجائزة؟
    - أنت تتحدث مثل زوجتي..

ثم يودعني ضاحكًا على وعد بلقاءٍ قريب.

تغير عبد الرحمن كثيرًا، بات يقيم الكثير من الود والتقدير للماديات. الغريب أن محمد عطوة أكثر ثراءًا منه! فعسد الرحمن مكاوي مهما كان راتبه من العمل كمهندس ماكينات، في شركة الأدوية تلك، يبقى في النهاية مجرد موظف، أما محمد عطوة، فهو صاحب شركة مقاولات، ومؤخرًا صعدت أسهم شركته، وتميز اسمها بشكل ملفت. ومع هذا لا أرى محمد يعطي المال كل هذا الاحترام، مازال هو نفسه محمد عطوة، طالب كلية الهندسة، الذي عرفته منذ ما يزيد عن العشرين عامًا، نفس التدين، نفس الحب للخير، نفسس الحماس، والانشغال بقضايا البلد. ما زاد عليه سوى صعوده السريع لدرجات العضوية في جماعة الإخوان المسلمين، حتى مثلهم في لدرجات العضوية في جماعة الإخوان المسلمين، حتى مثلهم في

انتخابات البرلمان الأخيرة، عن دائرة تم إلغاء انتخاباتها، ولم تجر حتى الآن!

عبرت باب الحجرة البيضاء بخطى مترددة. أخيرًا خالجني شيء من الحزن المرجو.. حالة قلق تلبستني من أن أرى على أســـتاذي مـــا لا أحب.. كان في فراشه يقرأ جريدة ما، عندما رفع عينيه فرآني..

- أيعقل أن يسبقك عبد الرحمن مكاوي لزيارت؟

بادرين بما مازحًا.. ولكنني أجبته جادًا:

- هو يملك سيارة يا أستاذي..

ثم ألقيت نفسي في محيط ذراعيه المفرودين..

– همدًا لله على سلامتك..

لاحظت الحركة غير الطبيعية ليده اليسرى، فــآثرت الـــصمت، وقررت ألا أحدثه في أي شيء يدفعه للتفكير فيما يمر به من معاناة.. ولكن يبدو أن رغبته لم تتلاق مع رغبتي..

- أرأيت ما حدث لي؟
- سلامتك يا أستاذي..

شرد لفترة، وبدا وكأنه يستعيد ذكرى ما. أردت أن أبادره بأي قول يسري عنه، ويمنعه من اقتحام فيض الذكريات وهــو في هـــذه

الحالة، ولكنني شعرت أنه ما طلب رؤيتي إلا لهذا السبب، فهو لم يعتد أن يلقي بما يثقل كاهله إلا أمامي أنا، فقد كان حسن إنصائي هو سبب قيام الصداقة بيننا، وقت أن كان هو مدرسًا بكلية الهندسة، وأنا مجرد طالب بها، بعد أن جمعنا حب الأدب، والثورة ضد حسرب الخليج. لذا قررت أن أحترم رغبته في الحكي، وأن أنصت له كما اعتدت دائمًا.

- رفضوا سفري إلى إنجلترا لحضور مؤتمر دعاي إليه أحمد الأصدقاء من المهاجرين المصريين..

- من هم الذين رفضوا؟ الجامعة؟

أطلق ابتسامة مريرة، لوث بما صفاء وجهه..

- أمن الدولة..

لما لاحظ حيرتي، أضاف:

- ألا تعرف أن أستاذ الجامعة، إذا رشح للسفر في مهمة، أو بعثة تحت لواء الجامعة، عليه أن يملأ استمارة عنوالها (استطلاع رأي الأمن)..

ثم عاد يتشح بابتسامته المريرة..

- خطئي أنني أردت أن توجه الدعوة لي من خلال الجامعة، لكي أذهب إلى المؤتمر ممثلاً لها، حاملاً اسمها. وهذا ما وضعني تحت رحمـــة هذه الاستمارة..

بمقدوري أن أتخيل مئات الأسباب، تضع يوسف قطيط بين أساتذة الجامعة غير المرحب بهم أمنيًا؛ إلا أنني أنصت إليه باهتمام وهو يوضح..

- الأمر متعلق بنشاطي المشبوه.. تـــصور؟ نــشاط مــشبوه!.. يقصدون عضويتي في مجموعة 9 مارس بالطبع. تخيل أن يصير العمل على استقلال الجامعة، ضربًا من ضروب النشاط المشبوه!

كان يتحدث بحماس دفعني لا إراديًا إلى الشرود عــن متابعتــه، واستعادة مقولة عبد الرحمن..

" يوسف قطيط أحمق، لا يريد أن يشفى من حماقته..."

هل من الخطأ أن تراودي فكرة كتلك عن أستاذي؟ أم إنه بالفعل يبالغ؟ هل يعقل أن هذا الرجل، الذي مارس كل أنواع الغضب في الجامعة، بدءً من حركة الطلاب قبل حرب أكتوبر، ومظاهرات يناير 1977، وحتى المظاهرات المنددة بحرب الخليج – والتي قادنا فيها من موقعه بين أعضاء هيئة التدريس – هل يعقل أنه لم يفهم اللعبة بعد؟ هل يمكن أن يستفزه تصرف متوقع كهذا من قبل الأمن، لدرجة إصابته بجلطة دماغية؟!

- أنا لا أفهم.. إلى أين يقودون هذه الدولة؟

شاردًا أغمغم:

الموكب ينطلق مسرعًا، لا قبل لي بإيقافه.. يقودني إلى مصير لا
 قبل لي بمواجهته..

يغرق في وجهي متأملاً.. يسألني:

- ما هذا الذي تقول؟

فأبتسم محرجًا..

- أعتذر يا أستاذي.. ربما كانت كلماتك ملهمة لي بشكل ما.

يشرق وجهه بابتسامة، ويواجهني بنظرة أبوية..

أبقى معه لوقت طويل، أحدثه عن أحوالي، أحكى لــه ملخــص روايتي الجديدة، يحدثني بما يعرفه عن المثيولوجيا الإغريقية، ويرشح لي أكثر من كتاب لقراءته. يتلو علي صورًا من الشعر تداعب مخيلتــه هذه الأيام. وعندما تعود زوجته محملة بـالأغراض الــتي ذهبــت لإحضارها من مترهما، أهم بالانصراف، فيستوقفني مبتسمًا..

- كدت أنسى..

تنبهني كلمته، فأتوقف للمتابعة..

- كل عام وأنت بخير، اليوم عيد مولدك.. أم تسراك نسسيت كالعادة؟

أتجول شاردًا في ملامحه وأفكر.. أربعون عامًا..

\* \* \*

أربعون عامًا مضوا أيها الكاتب.. طفل أنا مازلت.. ذلك الشاب المغر الذي يتعلم الحياة مازال يسكنني.. ماذا تغير في منذ أيام الجامعة؟ لا شيء. أم تغيرت أشياء في أعماق بعيدة عن رصدي؟!

محمد عطوة لم يتغير..

يوسف قطيط لم يتغير..

ربما تغيرت مصائرهما، وفقدا ما كانا يظنانه ينتظرهما مستقبلاً؛ ولكنهما لم يتغيرا..

حتى عبد الرحمن، لم يتغير بالدرجة التي يظنها عن نفسه. ربما تغيرت نظرته، ربما فتر حماسه للبلد، وودع أيام الغضب والكبرياء.. اختلف مصيره بالتأكيد عما ظنناه جميعًا؛ ولكنه مازال همو نفسه، الشاب الساخر، المفعم بحب الحياة كما كان.

فهل تغيرت أنا؟

أربعون عامًا.. رقم كبير يدير الرأس..

تقتحم عليّ زوجتي عزلتي الاختيارية في حجرة نومنا.. تعرف ألها لا يجب أن تعبر هذا الباب طالما أنه مغلق.. تلون وجهها بابتسامة اعتذار خجلة، في يدها كتاب اللغة الإنجليزية، تطلب مني أن ألقنها طريقة نطق كلمة ما – لم تدرسها بعد في فصلها التعليمي – لكي تقرأها على أذبي وائل.

عندما تغادر، معيدة الباب إلى وضعية العزل، أتأمل أركان الحجرة الضيقة.. الفوضى باتت سمة أساسية هنا، جزء من أناقتها لا يمكن تغييره. كتبي في كل مكان، اختلط فيها محفوظ، وماركيز، وسارتر، بيوسف إدريس، ودان براون، وبماء طاهر. يجب أن ننتقل إلى شقة أكبر، يجب أن تكون عندي مكتبة تليق بأديب، فقط عندما أجد النجاح الذي أرجوه.

أصف الأوراق أمامي.. أراجع ما وصلت إليه مسن أحداث الرواية.. أشعر باختناق لا مبرر له في هذه الأجواء الباردة. اختناق يدفعني دفعًا نحو النافذة، أفتحها على مصراعيها، أشعر بسشيء مسن الراحة للخروج من عزلتي إلى العالم الواسع. ولكسنني أجد العالم الواسع مظللاً بتلك الصورة السخيفة في اللافتة.

دائمًا ينظر باتجاهي مهما غيرت من وضعيتي. وجهه مرسوم بدقة التكنولوجيا الرقمية لأحدث برامج تعديل الصور، ليصير أصغر عمرًا، وأهمل محيا.

أشيح بوجهي عنه إلى السماء، فأعثر على وجه محمد عطوة بين النجوم يخبرين...

- ... إما أنْ أفعل ما أفعله.. أو أموت كمدًا..

أعرف يا محمد. أعرف إنك ما انطبعت على الصمت. أعرف أن روحك قلقة تطلب الكمال. أعرف إنك لن ترتاح طالما لم تجد البلد

الذي تحلم به بعد. أعرف إنك مؤرق بصناعة المصير.. ولكن إلى متى يا محمد؟

- ... أعرف إنك وعبد الرحمن اخترتما الانسحاب.. ولكنني لا أستطيع..

أعرف يا محمد. برغم اختلافي معك، واعتراضي على الطريسق الذي اخترته لتحقيق أحلامك. ولكن التدين الذي عرفت به أيسام الجامعة، كان يرسم لك هذا الطريق، ويقودك إلى التماس مع فكر الجماعة، والانزلاق إلى ركابها.

لا أعرف لماذا الآن أستشعر حالة الحنين تلك محمد عطوة؛ حستى إنني أجرب أن أطلب رقم هاتفه، عله يكون قد غادر سجنه. إلا أن الصوت الأنثوي البارد يخبرين أن الهاتف مازال مغلقًا، فأغلق النافذة، وأعود من جديد لأوراقي، وعالمي الخاص.

أربعون عامًا..

لو مت الآن سيكون كشف حسابي هـو الأقـصر.. درست الهندسة، لأتخرج في كلية قمة.. اشتغلت بشركة غزل حكومية، لمجرد أن اشتغل.. تزوجت، لكي أتزوج!.. صرت أبًا.. لكي أصير - مثل كل الناس - أبًا!

أربعون عامًا..

ليس من بينهم يوم أجمل من هذا اليوم القريب، الذي تلقيت فيه اتصالاً هاتفيًا من تلك الدولة الخليجية، يخبريني بفوز روايتي بالجائزة الأولى في مسابقتهم الأدبية الكبرى.

لأول مرة أقدر على شيء فعلته، فكان هذا هـو إنجـازي الأول والأخير. فقط علي أن أتمسك بتلابيب الفرصة. لا يجب أن أغرب الآن. إلها فرصتي لكي أصنع لنفسي شروقًا. لهذا حصلت على إجازة من عملي لستة أشهر بدون راتـب، متفرغًا لـروايتي الجديدة. واعتمدت في الإنفاق على مبلغ الجائزة، أسحب منه عن طريق البنك قدر احتياجي، محاولاً قدر الإمكان تعطيل أفكار زوجتي، التي مازالت تنسكب من موطن الأحلام برأسها منذ أن نلت الجائزة. فغــدًا قــد غتلك سيارة، وقد نغادر تلك الشقة الضيقة الخانقة إلى أخرى أرحب، لا تطل على وجه سمج يراقب قاطنيها!!

فقط عندما أحسن استغلال تلك الفرصة، وأرسخ وجودي..

القرية خالية..

ليل شهر مارس غطى الشوارع..

لم يطلع القمر..

وبضع غيمات وارت النجوم..

أدور في الطرقات القذرة قبيل الغروب..

أتنسم عبق عصير العنب..

السائل من المحصول الوفير.

وحدي أسير..

لا يصاحبني سوى ثغاء العنزات..

من خلف أبواب الدور الغلقة . .

جميع القروبين ارتحلوا من الصباح الباكر..

إلى أثينا..

لحضور مهرجان ديونيسيا..

الذي يقام سنويًا للإله ديونيسيوس..

رب النبيذ والكروم..

إله الرح واللهو والعربدة..

برغم أن قريتنا تقيم بدورها مهرجانًا مشابهًا في الشتاء..

إلا إن مهرجان أثينا يتميز بألعاب السرح..

حيث يعرض المثلون فنونهم..

و مآسیهم..

لذا يحمل أهل قريتنا نبيذهم، وخبزهم..

وبضعة ثيران أشداء..

ويذهبون للتضحية لديونيسيوس..

طالبين منه الخير والبركة في محصولهم.

وحدي أتناول عشائي..

بضع کسرات خبز..

وقطرات من مخزون نبيذي القليل..

لازا أذهب معهم؟

محصولي تلف كالعادة..

عدا النذر اليسير..

لا أملك ما أضحى به للآلهة..

لا أملك سوى ما نالني من سخطهم وغضبهم..

غير معلوم الأسباب..

فلأبق في بيتي معززًا..

هم ما كانوا ليرحبون بي بينهم..

وربما خشوا أن أفسد عليهم - بنحسي -

مهرجان الإله..

فلأبق في بيتي معززًا..

أثمل من ثقل خسارتي..

وأنشد السلوى في البيوت والطرقات الخالية.

فلأبق في بيتي معززًا..

أشعل قنديلي..

وأحاور ظلى التراقص على الجدار..

فلأبق في بيتى معززًا..

ربما تواتيني الشجاعة..

وأنادي زيوس معاتبًا..

لاذا تفعل بي كل هذا وأنا من رعاياك؟

إن كنت تعاقبني..

صارحني بجريمتي..

وإن كان لا علم لك بمعاناتي..

فها أنا أبلغك..

وأشكوك..

فلأبق في ببيتي معززًا..

ولا أخرج منه بعد انتصاف الليل..

ولا أبالي بأصوات ضربات سنابك الخيول القوية..

تقطع الطرقات..

مقتربة من داري..

0 0 0

يتهشم الباب.

يستحيل إلى شظايا متناثرة..

بضربة واحدة من القائمين الأماميين..

يقتحمون داري..

ثلاثة منهم..

لم أر في حياتي شيئًا كهذا..

فأصرخ مواريًا وجهي..

ينتصبون أمامي..

تفيض عنهم القوة..

ويثقلهم العنفوان..

يضيق بهم فراغ داري..

فيطأطئون هاماتهم العالية..

سمعت كثيرًا عن القنطور..

نصفه العلوي لإنسان..

والسفلي لجواد عظيم..

ولكنني ما تخيلت أن أرى منهم ثلاثة..

وفي صحن داري بالتحديد..

صوخ أحدهم:

" أأنت كرونوس؟"

أهز رأسى..

ينحني ويقبض على ساقي..

يغادرون الدار..

جارين جسدي الرتجف خلفهم..

يلقون بي في عربة مغلقة..

يجرها نمران أرقطان!

وينطّلق الوكب مسرعًا..

لا قبل لى بإيقافه..

يقودني إلى مصير مجهول..

لا قبل لى بمواجهته..

فالقنطور..

والعربة التي تجرها النمور الرقطاء..

كلها تشير إلى شيء واحد فقط. .

ديونيسيوس..

في البدء ظننته امرأة..

لدقة رسم الأصباغ اللونة..

لقسمات وجهه..

ثم أدركت أنني في حضرة الإله ذاته!

ما تبينت وجهة الوكب..

ربما نحن في أثينا..

حيث حل الإله لحضور مهرجانه..

وتلقي الهدايا والقرابين..

كان متكنًا على فراش بجلد النمارر..

يرفل في الحرير..

أمامه دنان الخمر..

وأطباق أعناب بكل الألوان..

حوله حاشيته..

ىمرحون..

يصخبون..

يتضاجعون..

تجمعهم خيمة فسيحة حريرية الجدران..

مرفوعة على أعمدة عدة..

يتسلقها اللبلاب..

"من هو؟"

سأل الإله مشيرًا إلىً..

" هو الفاني: كرونوس"

انطلقت ضحكة ماجنة من فم الإله..

لم تعبر أذنى مثلها قط..

"كرونوس؟ اسمك كرونوس؟!"

أجيبه بتذلل:

"أجل يا مولاي"

"ولهذا أنت نحس"

يضحك من جديد..

وتضحك معه حاشيته..

"عندما تضرعوا إليّ في صلاتهم أن أخلصهم منك..

لم أفهم..

والآن فهمت سر نحسك يا كرونوس"

السبب ما..

لم يقدر على مقاومة الضحك..

حتى انقطع نفسه..

وبالكاد سمعني أقول:

" من هم؟

من الذين طلبوا الخلاص مني؟"

"جيرانك يا كرونوس. أهل قريتك. .

يخشون أن يطولهم شيء مما ترفل فيه من نحس..

يخشون أن تتسبب لهم في نصيب من غضب الآلهة"

غرب عنى الخوف..

وسطعت شمس للغضب في سمائي..

قوية حارة..

غلت لها أحشائي..

"ولماذا تغضب منى الآلهة؟

ماذا فعلت؟"

زفر الإله مانعًا نفسه عن الضحك..

" أتعرف يا كرونوس..

لقد كنت على وشك إصدار الأمر بقتلك فعلاً..

فقد أغضبني ذلك القروي..

الذي لا يقيم لى الاحترام الناسب..

الذي لا يقدم لى القرابين..

الذي لم أتذوق نبيذه منذ أعوام طوال..

الذي يشتكي منه جيرانه..

عبادي الخلصون..

ولكن لا علمت باسمك..

أصابني شيء من الشفقة..

يا لك من مسكين يا كرونوس..

ضحية أب كافر..

أوأحمق..

أن أسماك: كرونوس"

أقول:

"ولكن كرونوس هو والد الآلهة"

يضحك قبل أن يقول:

"وعدوهم الأول أيضًا…

والد الآلهة؟!

الأب الذي يلتهم أولاده لا يستحق التكريم..

ولولا شجاعة ريا زوجته..

لا نجحت في إنقاذ أصغر أبنائها من بين يديه..

أبى.. زيوس..

الذي لولا جسارته ودهاؤه..

لا نجح في إخراج أشقائه من جوف أبيهم..

ولما قادهم للانتصار في الحرب العظيمة..

على الجبابرة..

الذين طالا عاثوا في الأرض فسادًا..

تحت إمرة كرونوس..

ولا احتل عرش الأوليمب..

ولا حكم الأرض..

إله عادل.. ورحيم

أهذا هو دنىبي إذًا؟

أن أسماني والدي: كرونوس..

تيمنًا باسم ابن الأرض..

وأول من تربع على عرشها..

وما أدراني أن رواية ديونيسيوس صحيحة؟

انها رواية زيوس..

وأشقائه من آلهة الأوليمب..

انها رواية النتصرين..

ربما كان كرونوس عادلاً..

ريما كان حكيمًا..

وربما طمع أبناؤه في عرشه..

ففعلوا ما فعلوا بتحريض من أمهم..

ما أدراني؟

أقول:

"يا أيها الإله الجميل..

وإن كان والدي كافرًا..

أو أحمق..

أو حتى كامل الجنون..

فما ذنبي أنا؟

لاذا أؤخذ بجريمته؟

فينالني الفقر..

ونقص الثمرات..

وكراهية الناس

فيجيبني:

"إَجَابَةُ سؤالكُ ليست عندي يا كرونوس..

هذا سؤال تسأله لن يوزع الأقدار..

لزيوس نفسه"

أسأله مقهدج الصوت:

"وكيف لي بهذا؟"

يجيب:

"ألم تفكر ولو مرة واحدة..

أن تزور معبده؟

أن تتضرع أمام تمثاله العظيم؟

ألم تفكر أبدًا في اللجوء إليه؟"

كان صوته يتعالى..

ىتوتر..

يغضب..

ىھدر..

فارتبك كل من بالخيمة..

وزأرت النمور..

"بالتأكيد سأفعل يا مولاي ديونيسيوس"

عاد باشتياق لضحكة ماجنة..

"لىكن..

ولكن بعد أن تفي بدينك لي"

"أي دين يا مولاي؟"

يعدل الإله من جلسته..

يواجهني بعينين احمرتا غضبًا..

(أو ربما بفعل الثمالة!)

"كم عام مضى، وأنت لا تبذل لي القرابين..

لا تقدم لي الاحترام والتبجيل..

قلة نصيبك من الحياة..

سوء زرعك..

أمورلا تعنيني..

أنا الإله..

ونصيبي المعلوم فيك وفي رزقك..

يجب أن يصلني بلا تأخير

تجري دموعي أمام غضبته..

"صدقني يا مولاي..

لا *ننب لی فی شیء"* 

يرق صوته قليلاً..

"تقديرًا لهذا يا كرونوس..

أنا لن آمر بإعدامك..

ولن أمسخك حيوانًا..

أو جمادًا..

سيكون عقابك..

أن تمضى في الأسر..

خادمًا لى ولحاشيتي..

للمدة التي أرضاها"

أعقب حكمه بإشارة من يده..

فالتف حول رقبتي ذلك الطوق الحديدي..

مخترقًا العدم..

ومن لا شيء نبتت له سلسلة طويلة..

ثبتت نفسها في العامود الذي يتوسط الخيمة..

متيحة لي – على طولها – حرية الحركة..

في كامل قطر الخيمة الدائرية..

عثرت مصادفة على تلك الصفحات المشبوكة ببعضها بدبوس صغير. للمرة الألف أتصفحها مسرعًا. كانت مكتوبة بأناقـة علـى الكومبيوتر. أحصيتها، فوجدها تضم خس قصص، يذيل كل منها اسم الكاتب. شاب يدعى مصطفى راتب. كالعادة، لم أتذكر اسمـه إلا عندما قرأته في ذيل الصفحات، وتذكرت أنني التقيتـه في آخـر زيارة لي لشركة الغزل الحكومية، حيث أعمل، عندما ذهبت للتقدم بطلب الحصول على إجازة بدون راتب لستة أشهر.

كنت أقطع سلم مبنى الإدارة هابطًا، عندما وجدت من ينادي باسمي، مصحوبًا بلقب التبجيل المعتاد "باشمهندس". التفت، فوجدت ذلك الشاب يواجهني بوجه ملون بالخجل. هنأي لفوزي بالجائزة، فسعدت لذلك، بقدر اندهاشي. فما من أحد من زملائي في العمل بلغه شيء عن هذا الأمر.علل في هذا بإنه متابع جيد لكل أخبار وفعاليات الأدب على شبكة الإنترنت، وقدم في نفسه ككاتب شاب.

كنت أعرفه كموظف صغير، يعمل بعقـــد مؤقـــت في شـــؤون الموظفين في وظيفة ساع، لا عمل له سوى نقل الأوراق والطلبات ما

بين الإدارات، والأقسام المختلفة، وإدارة شؤون الموظفين. أعطاني عندها تلك الصفحات، وأخبري إلها بضع قصص من تأليفه، يطمح في أن أبدي فيها رأيًا، وأن أساعده على نسشرها في أيسة جريدة إن استطعت. أخذت منه الأوراق، وعدت بها إلى البيت، ويبدو ألها تاهت في فوضى حجرة نومي، فكنت أحيانًا أتعثر بها في بحشي عسن شيء ما، فأعيدها إلى حيث وجدهًا، متعللاً بأن الوقت غير مناسب لقراءهًا بعد.

حتى الآن، وعندما ظننت أنني سأقرأها أخيرًا - لعلي أجد في قراءهما ترويحًا لعقلي من الضغوط الضارة، الستي تسسبها الروايسة الجديدة، لم يكتمل مشروع القراءة، أجهضه ذلك الاتصال الهاتفي من عبد الرحمن، يخبرين فيه إنه في طريقه إلى المستشفى، ليقل يوسف قطيط إلى مترله، ويسألني إن كنت أحب أن أصحبه.

بالطبع أحب. يجب أن نقف وراء الرجل الله عالما وقسف وراءنا، خاصة وأنه لا أبناء له، وكشيرًا مسا عاملنسا كأبنائسه، لا كأصدقائه.

ارتديت ملابسي على عجل، وانتظرت مسرور عبد السرخمن بسيارته. فكرت أن أتسلى قليلاً بقراءة بضعة أسطر من قصص ذلك الشاب. ولكنني لم أجد أثرًا لأوراقه! كالعادة تركتها مسن يسدي، لتحط في مكان خفي وسط أكوام الكتب والأوراق. أبحث عنها ببصري هنا وهناك.

كاتب مثلك يجب أن تكون لديه حجرة مكتب، ومكتبة
 خاصة..

تقولها زوجتي، وهي تجمع الملابس القذرة من كل مكان في سلة الغسيل..

- ومن أين لنا بهذا؟ الشقة ليس بها سوى حجرتين.. واحدة لنا، والأخرى لوائل.. والصالة تضيق بحملها، ولا مكان بها لوضع أقدامنا.

تنظر إلى مغتاظة..

- أنا أتحدث عن شقة جديدة.

ساخرًا أسألها..

- كم برأيك تبقى من مبلغ الجائزة بعد كل ما أنفقناه؟

فتغادرين إلى الحمام، حيث تمدر الغسالة، معلنة اعتراضها عسن طريق همهمات ساخطة، لا يصل إلى أذين منها سوى حروف متناثرة..

في نفسي أعترف بأن معها كل الحق. فأنا أيضًا ما عـــدت قانعًا بتلك الشقة الصغيرة. بت أختنق بالفوضى التي تملؤها.. كتبي تكدس حجرة النوم، وقطع الأثاث تزهق روح الصالة، وأنا ككاتب في حاجة إلى الفراغ.

أتأمل المكتب الخشبي العتيق، الذي يقبع في السصالة بـــلا أي استخدام. المنطق يقول إنه لا مكان له هنا، ويفترض أن أتخلص منه؛ ولكنني لا أستطيع. ربما هي العاطفة، أو التمسك بالموروثات.. وقـــد يكون الغباء!.. ولكنني أظل غير قادر على التخلص من هذه الحدبة،

التي تثقل كاهل المكان، بدعوى أن هذا المكتب هـو مـيراث عـن والدي.

صنع والدي هذا المكتب بيديه، وهذا يفسر بعض التشوهات في مظهره، مع كثير من عدم التناسق— حتى قبل أن أولد أنا ليهديه لوالده المدرس الأزهري بمناسبة تقاعده، لكي يمارس عليه هواياته من قراءة وكتابة. ولكن جدي توفاه الله، قبل أن يحصل على هديته تلك، فاحتفظ والدي بالمكتب، برغم عدم استخدامه له. فقد كان والدي حكمساري الأتوبيس – لا علاقة له من قريب أو من بعيد بالقراءة، أو بأي من مظاهر الثقافة.. لذا أعطاني المكتب لما اشتريت هده الشقة، مفضلاً إياي عن باقي إخوتي، وأنا أصغرهم، بسبب حيي للقراءة والكتابة. وبالطبع لم أستطع أن أرفض هذا الميراث، بسرغم كراهيتي لشكله. والحمد لله أن توفي أبي قبل أن أتزوج، فلم يشاهد مكتبه وهو مغطى بمفرش مصنوع يدويًا من "الكروشيه"، وفوقه حوض لأسماك الزينة، في محاولة من زوجتي لطمس معالمه القبيحة،

أخرجني من تأملي صوت نفير سيارة عبد الرحمن يتعالى أسفل شرفتي، فترلت مسرعًا، لأجده قد أخرج رأسه من نافذة السسيارة، يتأمل باهتمام اللافتة الضخمة. ولما استقر جسدي فوق المقعد المجاور له، بادرين قائلاً:

 ماذا تفعل هذه اللافتة هنا؟ ألهذه الدرجة يتسم قاطني شارعكم بالوطنية؟! أمرته أن ينطلق، وأنا أنعته بتعوت بذيئة، يبدو ألها راقته، فتعسالي صوت ضحكاته..

\* \* \*

كان يوسف قطيط في حالة جيدة صحيًا، ومعنويًا وهو يخطــو إلى داخل شقته، عدا شيء من إعاقة في حركة يده اليسرى من منطقــة الرسغ، أكد الأطباء إلها ستنتهي مع المواظبة على تدريبات العـــلاج الطبيعي.

حاولنا أنا وعبد الرحمن جهدين أن نرحه، ونتركه ليتمتع بالاسترخاء في منزله لأول مرة منذ أن هاجمه المرض، إلا إنه رفض، وأصر على أن نبقى معه لبعض الوقت.

اجتمعنا في حجرة الاستقبال، تحلقنا حول أكواب العصير الذي صنعته زوجته، واستغرقنا في حديث جاء معظمه عن أحوال البلد، وحكايات الفساد. وبرغم محاولات عبد الرحمن لمقاطعة الحديث بتعليقات ساخرة يلقي بحا كل فترة، إلا أن يوسف قطيط لم يكف عن معاملته بصبر كطفل شقي غير كامل الوعي.

أتعجب لموقف هذا الرجل.. ألم يبلبل فكره ما آل إليه الحال بعبد الرحمن، الذي كان قديمًا من أكثر المحيطين به حماسة وغيرة على الوطن، فكان دائمًا ما يردد على أسماعنا تأكيده بأن عبد السرحمن سيكون رجلاً ذا شأن في العمل السياسي. أحاول أن أحوم حول هذه النقطة.. فأقول في صيغة اعتذار زائف:

- لا تلتفت إلى عبد الرحمن يا أستاذي.. فهو لا يقيم احترامًا سوى للامبالاة..
  - لا تصدق عبد الرحمن.. هو فقط يخدع نفسه..

أتعجب لهذا الرأي.. لأول مرة أسمع تعليقًا من يوسف قطيط عما أصاب عبد الرحمن من تحولات، فأنجذب لكلامه، وأطلب منه الإيضاح..

- عبد الرحمن سيبقى هو عبد الرحمن.. وكل ما يدعيه من لامبالاة، ما هو إلا قناع زائف، يحاول أن يقنع به نفسه، قبل أن يقنع الآخرين، عساه يجد راحة نفسية، لم يجدها طوال سنوات من الانشغال بمموم الوطن.
  - كما ترى .. أنت أستاذنا، وعيب أن نعارضك.

قالها عبد الرحمن بسخرية، لم تخف ما وراءها مـــن حنـــق. إلا أن يوسف قطيط تابع بمنتهى الجد:

- لو كنت أستاذك بالفعل، لالتزمت بما علمتك إياه. ألم أعلمك إنه ليس من العيب أن تعارض أستاذك في رأيه؟

فتدخلت في الحوار مبتسمًا:

- عبد الرحمن يمزح يا أستاذي..

ثم حاولت أن أدير دفة الحوار إلى مسار آحر، مبتعدًا بكلمات يوسف قطيط عن طريق عبد الرحمن، فأخبر هما بأنني سأكون غددًا ضيفًا على برنامج في قناة حكومية، منشغلة بأمور الثقافة، لأتحدث

عن روايتي الأولى، والجائزة التي حصلت عليها، فتلقيت منهما التهايي، وشيء من سخرية عبد الرحمن،غير أن الجلسة امتدت بنا حتى عادت عجلة الحوار من جديد لما حدث مع يوسف قطيط من تعنت.

- أنا لا أفهم؟ ماذا يضيرهم إن سافرت إلى الخارج!.. أو أي من أساتذة الجامعة!.. نحن فقط نطالب بكرامة للجامعة، نطالب بحرية العلم، حرية العمل السياسي للطلبة، نحن لسنا خونة أو عملاء، حتى يخشون السماح لنا بالسفر إلى الخارج.. أي قانون هذا؟!

هنا قال عبد الرحمن، بعد أن اكتفى بالصمت لفترة طويلة جدًا...

حاولت أن أفكر في أي شيء أقوله، يحول دونه والاسترسال، إلا إنه كان أسرع مني، فتابع بنبرة غضب:

- إنه القانون الذي أصدر الحكم لمصلحة محمد عطوة في انتخابات البرلمان بوقف الانتخابات، بعد أن تظلم من إلقاء القصص على عدد كبير من مندوبيه، ولكن الحكم لم يحترم، ولم ينفذ إلا بعد أن نجح محمد، و دخل في جولة إعادة مع مرشح الحسزب السوطني. عندها تذكروا حكم القانون، وأوقفوا انتخابات الإعادة، خوفًا مسن نجاح مرشح الإخوان، ولم تجرحتى الآن.

هو نفس القانون، الذي يجعلهم يلقون به في السجن كــل عـــام لبضعة أسابيع، لمجرد أنه ينتمي إلى فكر، وفصيل معارض. هذا هـــو

القانون الذي تسأل عنه. هذه هي اللعبة التي لم تفهمها يا أستاذي بعد كل هذا الوقت. على الأقل محمد عطوة فهمها، ووجد لنفسه فريقً للعب باسمه، وهدفًا يصل إليه.. السلطة. أما أنت فماذا تبغي؟ وماذا كسبت سوى هذا؟

قال كلمته الأخيرة، مشيرًا إلى يد يوسف قطيط اليسرى المستقرة باسترخاء فوق ركبته.

لم يحدث من قبل أن تطاول أحدنا، أو تحدث بهذه اللهجة مع أستاذنا.. لذا كان يجب أن يتبع عبد الرحمن ثورته بالمغادرة. لم يحاول أحدنا إيقافه، أو تهدئته، فلم نكن تخلصنا بعد من ذهولنا. ولم ينطق أحدنا إلا بعد أن تبخر تمامًا أي أثر لدوي الانغلاق العنيف لباب الشقة وراء المغادر.

- أنا لست غاضيًا منه.

قالها يوسف قطيط حتى قبل أن أسأله . .

على العكس.. فقد أثبت لي صدق رؤيتي؛ إنه ما زال على
 عهده. فقط هو يحاول، بجهد بالغ، أن يند روحه الثائرة.

ولكن حتى الأستاذ لم يكن متمسكًا، حقيقة، بدرجة التسامح مع الذات التي يبديها، لذا ما لبث أن سألني:

- هل تظنني أحمق؟ هل تعتقد بدورك أن لا جدوى مما أفعل؟ هل ترى إنه من الأفضل ألا نبالي، وليكن ما يكون؟

بحثت عن رد مناسب، يخفي ما بأعماقي أكثر مما يظهــر، ولكــن الكلام اندفع عبر فمي بغير ترتيب، فقلت آخر شيء كنــت أتمــنى قوله.

- أبي شارك في إضراب عمال النقل في مارس 1954..

نظر إلي بشيء من الذهول، قد يكون سببه إنني لم أحدثه من قبل بهذا الأمر طوال علاقة امتدت لأكثر من عشرين عامًا. وقد يكون بسبب المسافة الكبيرة الفاصلة بين سؤاله، وإجابتي..!

- لقد كان من العمال الذين ساروا وراء قادة هيئة التحرير، فأضربوا، وتظاهروا تضامنًا مع مجلس قيادة الثورة. أبي مسن السذين هتفوا بسقوط الديموقراطية، وسقوط البرلمان. لماذا؟ لماذا يتظاهر عمال بسطاء، مواطنون عاديون تمامًا، مطالبين بالدكتاتوريسة، والحكسم الشمولي؟

- ماذا تريد أن تقول؟

أطرق للحظات مفكرًا..

- ربما هذه هي اللعبة يا أستاذي.. اللعبة التي يتحدث عنها عبد الرحمن.. السلطة تفعل أي شيء.. تزيف حتى إرادة النساس.. بـــل وتزيف الناس أنفسهم.
  - معنى ذلك إن أي محاولة رفض من جانبنا مصيرها الفشل..

فقط أغمغم:

- رعا..

يقول بعد صمت:

شعرت بنبرة التأنيب في صوته، فقلت:

- أنا حتى لا أقر واقعًا يا أستاذي.. أنا فقط أفكر بصوت عالٍ؛ فلا تسئ فهمي.
  - لا عليك.. ربما أنا من بحاجة لإعادة حساباته.

عندها شعرت بأن الجلسة لن تقدم الجديد، ولن تزيد الأجـواء المتعكرة صفوًا، فاستأذنته للرحيل. قام لتوديعي، وقبل أن أغـادره، قال:

- لا تقس على والدك رحمه الله، فأنت تعرف أساليبهم الملتوية. فانتسمت قائلاً:
- أعرف.. ولكن العجيب، أن والدي بقى لآخر لحظة في عمره،
   مقتنعًا بما فعله وزملاؤه وقتها، بل ومتفاخرًا به كذلك.

\* \* \*

فجأة، وجدتني لا أطيق البقاء في البيت أكثر.. كرهت حجــرة نومي بفوضاها.. والصالة التي يخنقها مكتب أبي كــورم خبيــث..

ودروس اللغة الإنجليزية التي تقود بما زوجتي وائل للتفوق في مباريات مصارعة الأمهات، بينها وبين جميع نساء العائلة، وزوجات الأصدقاء.

لم أشعر بأدين درجات الرضا عن لقائي التليفزيوين، الذي أذيـــع اليوم على الهواء، مما ضاعف إحساسي بالضيق. فحملـــت أوراقـــي وأقلامي، واتجهت إلى المقهى.

أنا لم أكن يومًا من الكتاب الذين لا تشتعل قريحتهم إلا وسط الزحام، وعبق تلاحم الناس. على العكس.. قريحتي مدربة على الهدوء، والعزلة. ولكن احتمال الزحام، والضجيج على المقهى بدا لي الآن أفضل من احتمال ضغط الضيق، وملل الرتابة في بيتي.

ولم تأت النتائج بالسوء الذي توقعته. كتبت.. قطعت شسوطًا لا بأس به.. عندها تألقت فجأة شاشة هاتفي، بآخر اسم توقعته، وأكثر اسم تمنيته في هذه اللحظة.. محمد عطوة.

أنا كرونوس..

آدمي سابق.

مازلت فانيًا..

مازالت الدماء الحمراء..

تسيل من جروحي..

مازلت أتألم..

أجوع..

أعطش..

ما زلت أحيا..

ولكن ما عدت آدميًا..

إنها تلك الجذوة التي تشتعل بأعماقنا..

فتخبرنا يقينًا عن الفارق بيننا وبين سائر الكائنات..

انطفأت الجذوة..

وفقدت ما يربطني بعالم البشر..

قتلت آدمیتی..

ما بين مهانة الأسر..

وذل العبودية..

وحتى العبث برجولتي..

على يد ندماء الإله..

وما أكثر ما يلونهم من ألوان الانحراف..

والشدود.

أنا كرونوس..

جثة متحركة..

مات إحساسي..

حتى الخوف..

غادرنی منذ زمن..

فقط نقطة واحدة بداخلي مازالت تضيء..

لا أدري إن كانت نقطة بشرية..

أم حيوانية..

ولكن ما أعرفه يقيئًا..

إنها من غرس الأرباب أنفسهم..

نقطة تدعى: السخط

000

بالتأكيد مر وقت طويل..

أنا لم أخرج من الخيمة قط.

ولم أحرر من مربطي ولو لثانية..

لذا لا علم لى بالزمن..

أو بالكان..

الا حدسًا..

كانت الخيمة تنتقل من مكان إلى مكان..

أشعر بهذا من تغير الأجواء..

فاليوم قطرات الطر تضرب سطح الخيمة..

بصوت أسمعه كلما خفت ضجيج قاطنيها..

وغدًا.. أشعر ببرد شديد..

وأرى تلاعب الرياح القوية بالجدران الحريرية..

ويبدو لي عبرها خيال كرات الثلج..

تهوي متمهلة من عل..

وبعد غدٍ أغرق في عرقي..

أستشعر اللهبيب..

وكأننا في قلب الجحيم ذاته..

فأخمن من هذا التعاقب السريع للأجواء..

أن ما يتغير هو مكاننا..

أما ما داخل الخيمة..

فحال ثابت لا يعرف التغيير..

يتداخل الزمن..

يختلط الليل بالنهار..

ولا يكف اللهو والعبث..

لا أكف عن الدوران بكؤوس الخمر..

ولا يكف الجمع عن إفراغها..

ففقدت حساب الزمن..

فقط نحول جسدى..

وطول لحيتي..

هما ما ينبئاني بمرور شهور..

وربما أعوام.

حتى أتت اللحظة التي مللت انتظارها..

أشار إلي الإله أن أتقدم منه..

وأشار إلى أقرب مجالسيه..

"من هذا؟

لقد نسيت جريمته"

فيهمس اليه الجليس بكلمات.

يشرق لها وجهه بنور العرفة..

ويقوك:

"اسمع يا كرونوس…"

يغلبه الضحك من جديد..

"اسمك كرونوس؟!

يالها من حماقة..

اسمع يا كرونوس..

هل تشعر إنك قد وفيت دينك؟"

"مولاي العظيم ديونيسيوس..

هو من يحكم في هذا"

فيستعيد جديته..

"حسنًا أيها الفاني كرونوس..

لقد أعتقتك..

ولكن..

لا عيش لك في أرض الزارعين..

إلا أن يرضى عنك زيوس..

وينعم عليك بغفرانه..

وسلامه.."

أحبس دموعي. .

دموع الفارح بالنجاة..

أو دموع من أنهك الذل متنه.. ولكنه مجبر على حمل المزيد.. "الحمد لك أيها الإله..

يا من كان زيوس الجبار له... أبًا، وأمًا..

وضع بذرتك..

وحملك في فخذه ليتم اكتمالك..

بعد أن كدت تقضي نحبك..

جنينًا في رحم أمك..

يا حفيد قدموس..

ملك طيبة العظيم..

وقاهر التنين..

الحمد لك على حياتي..

برحمتك لم ترضَ لي القتل..

وبحكمتك أرشدتني إلى الطريق..

فلن أغادر هذه الخيمة..

إلا حاجًا إلى معبد زيوس بأوليمبيا..

لأرجو الصفح أمام تمثاله الشامخ.."

يتأثر الإله بكلماتي..

فيملأه الزهو..

ويشرق وجهه – الكسو بملاحة النساء –

بعلامات الفخر..

"اذهب أيها الفاني..

انهب من هذا الباب..

وستجد نفسك على تخوم..

أوليمبيا.."

0 0 0

امتدت الدينة الكبيرة أمامي..

أشرف عليها من فوق الطريق الصاعد إلى جبل عظيم..

جبل سأعرف بعد..

أن اسمه: جبل كرونوس..

ليس تيمنًا باسمي..

ولكن يبدو إنه مثلي..

تذكيران وحيدان باقيان..

على أثر الإله الأكبر السابق.

أسلك الطريق هابطًا..

تبتلعني شوارع الدينة الكبيرة..

التي تبعد مسيرة أيام وأيام عن قريتي..

أسأل أول من أقابله عن تاريخ اليوم..

فأحصي من الزمن خمسة أعوام..

مروا عليّ في أسر ديونيسيوس..

أبتلع دهشتی..

وأكمل طريقي..

حتى أقتحم باب العبد الكبير..

معبد زيوس..

أدخل المر الأعظم..

أمر بجوار الأعمدة الضخمة..

وهناك أمامي..

يقبع رب الآلهة..

يتلألاً في حرملته الذهبية..

وجسده مشدود بشموخ..

فوق عرشه العاجي..

يكاد يقوم عنه ويتقدم مني خطوات..

من فرط ما أبدع في صنعته النحات..

أتقدم منه أكثر..

حتى يحتويني بهاؤه..

وتغمرني نظرة لا معنى لها..

من عينين حجريتين..

ميتتين..

"يا أيها العظيم زيوس..

أنا..

أنا.."

أتوقف..

أتأمل نقنه الطويلة الخشنة..

تجاعيد وجهه العجوز..

الصولجان الذي يقبض عليه بقوة..

وسطوة..

وكبرياء..

والغضب النحوت في عينيه..

النسر القابع بجوار ساقيه..

متوعدًا..

فأرى للجبروت هالة..

تشع عنه وتغمرني..

أهكذا علينا – نحن الفانين –

أن نراه؟!

تتغير لهجتي..

"أأنت من حملتني إلى هذا العذاب؟

أأنت من تظن بنفسك القدرة على النح والأخذ؟

أأنت من نصبت نفسك ملكًا على الأرزاق...

فتهب لن تشاء الخير...

وتهب لمن تشاء البؤس والشقاء؟

من أنت؟

بطل الآلهة؟

أم قاتل أبيه؟

جبار في عليائك؟

أم محض وغد..

لا هم له سوى مطاردة النساء؟

أتستطيع أن تجيبني؟

کلا..

سأخبرك شيئًا..

أنا لا أريدك..

ولا أريد خيرك..

سأجوع..

سأظمأ..

سأسكن الكهوف..

سأصنع أرديتي من الشوك..

وأستظل بنزف البراكين..

سأهيم في أودية الوحوش..

وأنام في أعشاش النسور..

ولن أتذلل لك..

أو أرضيك بضراعتي..

أيها التمثال الجميل.."

للوهلة الأولى، تقلصت أحشائي تحت ضغط شيء من التوتر، استشعرته مغموسًا في رهبة التجارب الأولى.. تقلبت مرتين أو ثلاثا في مجلسي على المقعد الوثير، حتى ناداني المصور – منتزعًا وجهسه من خلف كاميرته – أن أسكن على وضع معين، حتى يضبط هو وباقي المصورين كاميراقم. أطلق زفرة، أحاول أن أقول أي شيء، لأتغلب على إحساس انتابني بأن صوبي سينحبس، ويأبي مغادرة حلقي، بمجرد أن تدور الكاميرات.

لم يخرجني من هذه الحالة، سوى ذلك السشاب السذي اقستحم الإستوديو متعجلاً، واحتل المقعد المواجسه لي. سسدد لي ابتسسامة ترحيب، والهمك في تثبيت الميكروفون الصغير بقميصه في نقطة قريبة من فمه، ثم أجرى اختبارًا لوضوح الصوت، جاءته نتيجته عن طريق صوت المخرج الذي يصله عبر السماعة الصغيرة المثبتة في أذنه، فبدا على وجهه الارتياح، والتفت إلى منتبها.

من ورقة كبيرة في يده، قرأ عليّ اسمي، ليتأكد من صحته. ثم بدأ يراجع معي شيئًا من عناصر الحوار، قبل أن تحين لحظة بدء البـــث.

سألني عن الجائزة.. مزح معي بشأن قيمتها المالية الكبيرة.. ثم سألني عن الرواية نفسها بأن قال:

- منذ متى وأنت تكتب أدب الرعب؟

اندهشتي

- أنا لم أكتب في حياتي كلمة واحدة تنتمي إلى أدب الرعب!

فأصابه شيء من الارتباك، وسمعته يغمغم وهو يبحث عن شيء ما في الورقة..

– ولكنهم قالوا لي إنما رواية رعب..

مَلل وجهه وقد وجد ضالته.. من الورقة قرأ علىّ اسم روايتي..

- (ربيع المذؤوبين).. أليس هذا اسم روايتك؟

جاريته..

- بلي.

لم ينطق، وإنما أوماً لي بمعنى (أرأيت؟).. وكأنه قرر أن يكذبني، ويصدق معد البرنامج الأحمق، الذي دس في يده هذه الورقة!

هي إذًا رواية رعب، لمجرد أن اسمها (ربيع المذؤوبين)؟

أسأله، فيزداد ارتباكًا..

– هذا هو المكتوب أمامي..

فأسخر قائلاً:

هذا يعني أن رواية فتحي غانم (الأفيال)، تنتمي إلى عالم الحيوان؟!

يطرق مداريًا ارتباكه...

- هي إذًا ليست برواية رعب؟

أهز رأسي بالنفي، في اللحظة التي يتصاعد فيها من سماعة أذنـــه صوت المخرج يصرخ بالعد التنازلي إيذانًا ببدء البث..

مسرعًا يسألني:

- فيم أسالك إذًا؟

يصدمني سؤاله، فأجيب:

- اسألني عن صحتي..

\* \* \*

بالتأكيد راق هذا الموقف كثيرًا لمحمد عطوة، حتى إنه بدا وقد فقد السيطرة على ضحكاته المتناثرة بصوت مجلجل في كل مكان، حيث جلسنا بنادي المهندسين، فصرنا موضع أنظار وهمسات الجالسين على مقربة منا. خاصة وأغلبهم لا يجهلون محمد عطوة، المرشح الدائم في انتخابات نقابة المهندسين، والتي لم يعرف منها سوى طعم الفسشل، حتى قرر أن يهجرها إلى الانتخابات الأكبر، والأشرس.

عندما هاتفني محمد قاطعًا عليّ الهماكي في الكتابة، اقترحت عليه أن يحضر إلى حيث أجلس في المقهى المجاور لبيتي. إلا أنه اقتــرح أن

ألاقيه في كافيتريا نادي المهندسين، فوافقت آبيًا على نفسي أن أضيع فرصة اللقاء الذي اشتقت إليه كثيرًا.

الغريب إنني هنا أمامه، أتساءل عن سبب لهفتي عليه بهذا الشكل طوال فترة اعتقاله الأخيرة. ما الأثر الذي تركه غيابه على حياتي؟ وما الجديد الذي سيطرق أبوابي في وجوده؟ لا شيء.. لماذا افتقدته؟ هل لمرض يوسف قطيط علاقة بهذا؟ هل للامبالاة عبد الرحمن دخل؟ هل أفتقد لحماسي، واتقادي، فأبحث عن محمد عطوة الشعلة الستي لا تنطفئ، على استمد منه قبسًا؟

- ألم تعلم بما أصاب يوسف قطيط؟
  - علمت بالفعل..
    - ألم تزره؟
- لقد خرجت من المعتقل بالأمس فقط.
  - ثم زين التالي من كلماته بابتسامة..
- ثم إنني آخر شخص، على هذا الكوكب، يفترض به أن يذهب نريارة يوسف قطيط في مترله.
  - أندهش لقوله..
  - ولماذا؟ ألست تلميذه، وصديقه؟
    - تتسع ابتسامته..

- زياري ليوسف قطيط تعني أن ينتقل الرجل من القائمة السوداء، إلى القائمة الأكثر سوادًا. أنسيت أنه من المغضوب عليهم؟! ولو ظهرت له علاقة مقربة بناشط (إخواني) مثلي، فهذا لا يعني سوى مضاعفة متاعبه.
  - أيعني هذا أن تقطع علالتك به؟

بسرعة نفي..

- كلا بالطبع؛ ولكن حسبنا لقاءات متباعدة هنا، أو في مسبنى النقابة.

صارحته برأيي..

- أنا أشعر أن شلتنا لن تعود كما كانت.

حكيت له عن المشادة التي وقعت بين يوسف قطيط وعبد الرحمن، فتشكلت ملامحه بإمارات التردد لوهلة، قبل أن يقول:

- دعني أصدقك القول.. أنا ما عدت أجد بنفسي حماسة لعلاقتي
   بعبد الرحمن.
  - لماذا تقول شيئًا كهذا؟
- عبد الرحمن ما عاد هو نفسه، وأنا أشعر إنه ما عساد يتقسبلني مؤخرًا. أعلم إنه يكره الإخوان المسلمين، ويعتقد إنني ما انسيضممت إليهم إلا سعيًا وراء مصلحة شخضية.

بجرأة طارئة قاطعته:

- وهل تراه محقًا؟

لونت الصدمة وجهه..

- عارٌ عليك أن تسألني هذا السؤال، وأنا أظنك أكثر من يفهمني. نحن أصدقاء منذ أول عام دراسي لنا بالجامعة.. صداقتنا استعصت على كافة تقلبات الزمان، لتستمر لأكثر من عشرين عامًا. والآن تشكك في نزاهتي! أم تعتقد إنني اكتسبت قيم هذا الزمن؟

أدركت أن الاندفاع لن يعالجه سوى المزيد من الاندفاع، فلم أراقب الكلمات المندفعة عبر شفتى..

عبد الرحمن رأيه أن الناس ثلاثة أصناف: حمقى، ووصــوليين،
 وسعداء.

- دعني أنا أكمل لك، يوسف قطيط: أحمق.. محمد عطوة: وصولي.. عبد الرحمن مكاوي: سعيد.. أليس هكذا يصنفنا عبد الرحمن؟

هززت رأسى أن نعم، فتصاعدت حدة نبراته:

- وماذا عنك؟ من أي صنف أنت؟

لم أجد إجابة ترضيني لهذا السؤال، فحدثته عن روايتي الجديدة.. حكيت له عن كرونوس، الذي قرر أن يتحدى أربابه لسيغير قسدره التعيس. فحدثني بدوره عن ضرورة الالتزام بحدود لحرية الإبسداع، ففهمت أن عقله لم يستوعب الحكي عن آلهة قديمة، وبشر يسصنعون أقدارهم بأيديهم..

- أنت لم تصل إلى أعماق حكايتي..

أشاح بيده قائلاً:

أنت تعرف إنني لم أهو الأدب يومًا.

فأتساءل من جديد.. هل أخطأت عندما ظننت أن لديك إجابــة لتساؤلاتي؟ الآن أنت أمامي، فأجد أن تساؤلاتي مازالـــت تتوالـــد، وعلامات الاستفهام تكبر، وتكبر، حتى لتبلغ الحدود ما بين الحـــيرة واليقين، تكاد تعبرها، ليستحيل شكي إيمانًا..

لماذا فترات الاعتقال؟ لماذا القتال على مقعد نقابي؟ لمساذا هتك الحناجر خطابة في ميكروفونات الفضائيات، عن تزويسر انتخابسات البرلمان؟

كلمات عبد الرحمن تصدح في أذي:

- ألا ترى مناخنا السياسي الفاسد؟ كــذب، وتزويسر، وقسوة بوليسية تحمي القرار بغير رحمة. أترى شخصًا يلقي بنفسه في خسضم هذه اللعبة العفنة، يبغي شيئًا سوى قطعة من الكعكــة؟ أتظــن أن شخصًا يتحمل هذا الهوان، والعذاب، ووجع الرؤوس، مــن أجــل مصر، والشعب، والحرية؟!! أي وهم هذا؟!!

أيكما على حق؟

أمن أجل الحرية، والعدل تعمل كما تدعي؟ أم من أجل الـــسلطة والمال، كما يراك عبد الرحمن؟

أم تراه أبي هو من كان على الحق، ففهم اللعبة مبكرًا؟

- إلى أين ذهبت؟

يعيدين محمد من شرودي، إلى التأمل في انتفاخ عينيه من أثر قلـــة النوم في ليالي المعتقل، فأخبره بفكرة عابرة:.

- ليس من السهل أن تقتل إلهًا..

فكرت أن أبقى في أوليمبيا..

مدينة كبيرة كتلك..

لن تخلو من عمل أرتزق منه..

ولكنني..

وفي نقطة بعيدة..

في أعماق لا أدري عنها شيئًا..

كان لي قلب وحش..

يحترق بنداء خفي..

عقل تتفرع منه الثعابين..

كرأس ميدوسا..

تسرح في حنايا جسدي النحيل..

تخبرنى أن حياتى ليست هنا..

ليس مصيري أن أحمل أجولة الغلال..

أو أشكل أحجار البناء منازلاً..

أو ألقى بشباك صيد..

في نهر ألفيوس..

وأنتظر.

مصيري في السير خلف هذا النداء..

في إطفاء جذوة متقدة لشيء لا أدريه..

في فكرة خافتة الصوت..

تزدهر بداخلی..

كنبتة خرجت من بذرة الجنون.

أنام أيامًا في طرقات الدينة..

لا أتسول مالاً . .

أو طعامًا..

ولكن بؤس مظهري يفعل.

آکل فیقوی جسدي..

تشتد عزیمتی..

ويزداد النداء صخبًا.. فأتخذ قراري..

وأنطلق مهاجرًا..

إلى لا مكان..

000

بعد انقضاء ثلاثة أقمار..

مسافرًا على طريق أثينا..

أسقط في يد عصابة لصوص..

أفوح لذلك..

فقد نفد زادي..

من هبات كرماء أوليمبيا..

وجف حلقى..

أو كاد..

من قلة الاء..

ولكنني..

ثابرت على اتباع ندائي..

فآمنت بأن نجدتي في الطريق..

وربما تكون نجدتي..

على أيدى هؤلاء الغلاظ..

الأجلاف.

فتشوني فلم يجدوا معي ما يسلب..

تلاوموا فيما بينهم..

"أي أحمق يفكر في سرقة هذا الرث...

السافر على قدميه؟!"

أعاد أحدهم إليّ الأمل..

عندما اقترح أن يأخذوني..

ليبيعوني في أقرب سوق للعبيد..

وافق رفاقه..

فحُملت مكيلًا..

أمام أحدهم..

على فرس أدهم..

بعد يومين..

تشاوروا من جدید..

"هذا النحيل..

كم سنربح من ورائه؟"

"ربما لو أطلقناه لخدمتنا..

لكان لنا خيرًا"

وافقوا..

وسعدت لرأيهم..

فالآن صار بإمكاني أن أسافر معهم..

إلى أن يشتد ندائي..

ويتشكل مصيرًا واضحًا.

وكان الفضل لجلاكوس..

أن أبقى معهم..

جمع بيننا فرسه الأدهم..

تعارفنا..

وتحاببنا..

فأقنعته بقدرتي على خدمتهم..

دونما مطلب.

سوی مطعمی، ومشربی..

والآن..

أجوب معهم أرضًا لم أطأها من فيل..

يغيرون على القرى الصغيرة..

وقوافل التجارة..

يغتصبون متاع السافرين..

ويبيعون ما اغتنموا..

في أقرب مدينة..

ولكن بعد أن يحمل ربهم حصته..

أخبرني جلاكوس..

أن هرميس ليس فقط رب اللصوص..

وإنما هو مبعوث زيوس..

وخادمه الخاص..

يحمل رسائله وأوامره..

من جبل الأوليمب العظيم..

ويطير بها إلى بقاع الأرض..

تحمله أربعة أجنحة..

اثنان ينبتان من جانبي خونته..

وواحد في كل فردة من نعليه.

هيرميس ربهم..

يملك جسدًا فتيًا..

وملامحًا حكيمة..

برغم تباسطه معهم..

وتواضعه أمامهم..

إلا أن عينيه تحملان قسوة..

تهدد بالويل من يغضبه..

أو يخالف له أمرًا.

يقيمون له الصلاة..

بعد كل سرقة..

فيهبط عليهم من السماء..

ىباركىم..

ويرحل حاملاً نصيبه..

"إلى أين يأخذ الغنائم؟"

أسأل

فيجيبني جلاكوس..

"وما شأننا نحن؟..

فغنائمنا ليست بالثمن الكبير..

لبركة الإله"

أطارد شكوكى..

يحملني سوء ظني..

وأعود منتصرًا.. بفكرة..

*فأقول*..

"أتظنه يحمل لزيوس نصيبًا؟"

"وما الضير في هذا إن فعل..

أليس زيوس بكبير الآلهة؟

من أين تراه يتربح..

لينفق على ترفه القدس..

كأعظم الأرباب؟

أم أنك تستكثر على الإله . .

أن يتنعم؟"

يضحك جلاكوس..

فلا تبطئ عفويته..

وسداجته..

من سرعة جريان أفكاري..

0 0 0

أشقى كثيرًا في خدمة اللصوص.. ولكن في القابل.. أتعلم الكثير..

في رفقة جلاكوس..

كان يعرف الكثير عن الآلهة..

وكنت أجدني..

بدافع من ندائي الخفي..

متعطشًا لكل أخبار الآلهة..

حكى لى عن صراعاتهم..

حروبهم..

خيانتهم لبعضهم بعضا..

حكى لى عن آرس.

إله القتل والدمار..

والحروب الوحشية..

وكيف إنه رأى الإسبرطيين..

يتقربون إليه..

بذبح جرو عند انتصاف الليل .

حكى لي عمن تحدوا الآلهة..

عمن نالهم سخط زيوس..

وكيف كان عقابهم..

وحكى لى عن قصر زيوس..

والوعائين الراقدين أمام بابه..

الأول به عطايا الخير..

والثاني به عطايا الشر..

ينتر زيوس على من يشاء..

من الوعاء الذي يريد..

فأسأل حالًا..

"ماذا لو سرق أحدهم وعاء الخير.. 🎺

ونثره على من يشاء..

أو نثره على البشرية كلها..

أو حتى استحم به وحده؟!"

فيضحك الطيب جلاكوس..

"أتظن بلوغ قصر زيوس بالأمر الهين؟!" "ولم لا؟"

"أن تصعد جبل الأوليمب..

حتى القمة التي لم يبلغها إنسان..

بل حتى.. لم يرها إنسان..

بفعل الغيمة التي تغطيها أبدا..

وتحجبها عن أنظار الفانيين..

أن تمر عبر ربات الفصول..

اللاتي يقمن على حراسة الغيمة..

ولا يرفعنها إلا لمرور أحد الآلهة..

من القمة أو إليها..

أن تصل بعدها إلى قصر زيوس..

دون أن يشعر بك الإله الأكبر..

فيلقي عليك صاعقة..

أو يمزقك ابنه الأقوى..

مرقل..

أن تأخذ الوعاء..

قاطعًا به رحلة العودة.

أترى في الكون..

ما هو أصعب من هذا؟"

أفكر كثيرًا بالأمر..

أيعقل أن تكون هذه هي...

ترجمة ندائى الغامض؟

أيكون هذا هو مصيري الخفيّ!

أن أسرق وعاء الخير..

وأمتع به الفانيين..

دونما تمييز؟

أأكون مثل العملاق برومثيوس..

الذي سرق النار من الآلهة..

ومنحها للبشر؟

ولكن هل لي أنا الفاني..

باحتمال عقاب..

كعقاب برومثيوس؟

أسأل جلاكوس عارضًا..

" ما الذي ينقص فان..

ليسرق وماء الخيرات؟"

حالم النظرات. يجيب..

"ينقصه قوة مهولة..

قوة إله..

قوة تعادل قوة هرقل ذاته..

أو تفوقها..

ينقصه درع أسطوري..

لا يتأثر بصواعق زيوس..

وسلاح خاص..

سيف أو رمح..

يقدر على اختراق دروع الآلهة.

والإمساك بأرواحهم الخالدة..

سلاح يقتل إلها.."

"وكيف لفان ِ..

أن يتحصل على هذه القوة..

وهذا السلاح؟"

"أما القوة..

فقد يمنحها إليه إله..

وأما السلاح..

فمن غيره يصنعه..؟

ھيفيستيوس..

الحداد الأعظم..

إله النار..

هو من صنع أسلحة الآلهة..

وعتاد الأبطال..

وحتى أجنحة هرميس..

وهو الوحيد القادر على صنع..

هذا السلاح..

وذاك الدرع"

"وكيف لى بلقائه"

يبتسم جلاكوس..

كاشفًا عن توتره..

وكأنما بدأ يستشعر..

شيئًا من الجد في أسئلتي..

شيئا أكبر من مجرد فضول..

أو نهم لعرفة..

أو حديث شيق لقتل الوقت..

"فيم تفكر يا كرونوس؟"

أداري ارتباكي بابتسامة..

"فقط أجبني..

وسأخبرك بعدها.."

" هيفستيوس يعيش في ورشته..

في جبل نار..

على جزيرة ليمنوس.

والآن أخبرني..

فيم تفكر؟"

فأجيبه بعد صمت..

"س*أخبرك*..

فقط بعدما أحدد مصيري"

000

أعود أعوامًا للوراء، وأسأل نفسي.. كيف تختفي عـن أعينا المصائر؟ كيف لا نمتلك ولو بصيص ضوء، نلقيه على التالي من الأيام في مخيلتنا، فنعرف ما قد يكون؟. كل ما نحكيه عن مـستقبلنا، وما نحمله من تصورات، حتى ليوم الغد، ما هي إلا محض أحلام، تـسبح بعيدًا عن شطآن الواقع..

منذ أول يوم لي بالجامعة، أحمل وصايا والدي، أن أبحث عن أقرب حائط، وألتصق به محتميًا. ليس لي في الدنيا، سوى أسري، ودراستي. فكيف لي بالبصيرة النافذة، لأتخيل أنني قد أضرب بهذا الحديث عرض الحائط، ولم ينقض على وجودي بالجامعة عام، وأحمل على رأسي وقلبي قضايا، ما كنت أعرف عنها سوى القشور. فيخط نزف قلمي الحكايات عن أبناء معسكرات اللاجئين الفلسطينين، فتحتفي بي الأوساط الطلابية المنشغلة بالأدب، وأعرف منصات الجوائز في قصور الثقافة، ونوادي القصة، وأكتب في المجلات الطلابية، وأخط كلمات الحماسة، ليطلقها عبد الرحمن عبر ميكروفونه المحمول، من فوق أعناق حامليه.

كيف لي أن أتخيل أن ما أبنيه لمستقبلي من تصورات، واقفة على ما أعرفه عن نفسي بالفعل، قد تنقلب على نفسها. ومع انقلابها، تولد من رماد ذاتيتي ذات أخرى ما كنت أنتظرها. كل هذا بسبب شخص تعرفته في عامي الإعدادي بكلية الهندسة، مدرس اسمه يوسف قطيط، يعامل الطلبة كإخوة صغار، فينخرط في أنشطتهم، ويرعى بعضها، خاصة الأدبية منها، لما عرف عنه من حب للشعر قراءةً ونظمًا.

برغم إن محمد عطوة، من يومه، كان ملتزمًا، متدينًا، واعيًا بأمور السياسة، وأحوال الوطن؛ إلا إنه ما كان يعرف شيئًا عن التيار الإسلامي بالجامعة. وما كان لمصطلح (الإخوان المسلمون) بالنسبة له معنى أكبر أو أقرب منه لغيره من أبناء عمره وثقافته.

عبد الرحمن مكاوي.. من يومه كان ممسكًا بكل أطراف الحياة.. في السياسة، ناشط مهموم بكل قضايا مصر والعروبة.. في الدراسة، متفوق ونابغ.. في الحب، عاشق ومعشوق من الدرجة الأولى.. حتى في الأدب، كانت له بضع عاولات قصصية، ارتقى بعضها إلى مستوى الإجادة.

أعود إلى هذه السنوات البعيدة، فلا أرى أي لافتة إرشادية تدل على مصائرنا. وقتها كنا نتخيل محمد عطوة وقد صار داعيًا إسلاميًا – وهو حلم كان يراوده بالفعل – وعبد الرحمن مكاوي ناشط معارضا عظيم الشأن، وأنا قاصا وروائيا شهيرًا. فأبتسم.. ماذا تسرك لنا القدر من كل هذا؟

حتى ما ظنناه مغروسًا بنا، مستعصيًا على رياح السنين انتزاعه.. صداقتنا ذاهًا.. باتت الآن منتهكة، بالية، لا كيان لها.

كنا ثلاثة. تعارفنا في العام الإعدادي. افترقنا في المسار الدراسي بعدها. فالتحق محمد بقسم الهندسة المدنية، وتجاورنا أنا وعبد الرحمن في قسم هندسة الإنتاج وصيانة الماكينات. وبرغم هذا، بقينا ثلاثة، نتحرك معًا، نجلس معًا، نأكل معًا. حتى إننا ذات مرة، أحببنا سويًا نفس الفتاة! فكانت، كالعادة، من نصيب عبد الرحمن، فهو ما تأخر يومًا عن الوفاء لنداء قلبه. محمد لم يقل لفتاة في حياته كلمة حب، فأي ارتباط عنده غير الزواج محرم. وأنا كذلك لم أفعل، لإنني أجبن من أن أواجه فتاة بمشاعري، وإن كنت فعلتها مرارًا في كتابتي. ولكن عبد الرحمن ما كان ليخسر صداقتنا أبدًا بسبب فتاة، لذا لم تستمر علاقته بتلك الفتاة لأكثر من يوم، ثم تجاهلها تمامًا بعدها إرضاءً لنا، وتلبية لطلب لم نصارحه به أبدًا.

محمد أيضًا لم يكن ليخسرنا لأي سبب، ولا حتى لصداقاته الجديدة لمجموعة من الشباب ذوي اللحي. أظن أن محمد، من أول يوم له في كنف تيارات الإسلام السياسي، كان يعلم جيدًا ماذا يريد منهم، وحدود علاقته بهم. أحيانًا يذكرني عبد الرحمن بهذا الآن:

- محمد لم يبد يومًا اقتناعًا بأفكارهم، خاصة المتطرف منها، فلماذا
 بقى على ارتباطه بهم، إن لم تكن المصلحة؟

ولكن أية مصلحة سياسية يرجوها شاب جامعي في عامه الدراسي الثاني؟! أم أن محمد عطوة هو الوحيد بيننا الذي نجح في رسم مصيره بيديه؟

صداقتنا لم تفتر حتى بعد التخرج. تباينت أعمالنا، وتعارضت مشاغلنا، ولم تتأثر صداقتنا. محمد عطوة عمل في مجال البناء، انتقل بين أكثر من شركة للمقاولات، حتى بلغ مركز صاحب شركة، كشريك أولاً بين مجموعة شركاء، ثم انفصل عنهم، وأسس شركته الخاصة.

عبد الرحمن تنقل بين أكثر من شركة خاصة ومصنع، حتى حــط رحاله في شركة أدوية كبرى، مملوكة للدولة. وكذلك أنا.. انتهى بي المطاف والسعي في شركة حكومية للغزل.

وبرغم هذا، وطوال تلك المسيرة، قويت صداقتنا، ولم تضعف.

فمالها الآن تسير إلى حتفها؟!

لم أكف طوال الأيام الماضية عن إطلاق اللعنات على رأس عبد الرحمن. فقد تكشف لي كل يوم مدى تأثري بآرائه، حتى إنسني مسا عدت أنظر إلى محمد عطوة، ويوسف قطيط إلا بنظرته.

كنت في هذه الفترة أحيا مرحلة حرجة وغريبة من صداقتنا. فقد بدا فجأة وكأنني الوحيد الذي قرر كل فرد من الثلاثة الآخــرين أن يحتفظ بصداقته. يوسف قطيط لم يحاول أن يتصل بعبد الــرحمن، أو

يتخذ أي خطوة تعزز حالة التسامح الشفهي، التي يحرص على إبدائها تجاهه في حواراته معي. وكذلك لم يخف سخطه على محمد عطوة، الذي لم يزره في مرضه، برغم خروجه من السجن. وعبثًا حاولت أن أقنعه بوجهة نظر محمد بهذا الشأن، إلا إنني لم أنجح حتى في إقناع نفسي، خاصة وأن محمد لم يحاول حتى الاطمئنان على الأستاذ هاتفيًا، أو ينفذ وعده لي بلقائه في النادي، أو النقابة.

محمد كان جادًا في قراره بالتخفف من علاقته بعبد الرحمن، وكان غريبًا في موقفه من يوسف قطيط. وكذلك عبد الرحمن لم يعبأ بخروج محمد من السجن، ولم يحاول أن يستعيد علاقته بالأستاذ، ولم أصدقه عندما أخبرين إن موقفه هذا مؤقت، لفترة يستعيد بما مشاعره الإيجابية تجاه الرجل.

برغم حالة الفتور الثلاثي تلك؛ بقيت جسور العلاقة الجيدة ممتدة بيني وبين الثلاثة، كل على حدة. لم يتغير في مواقفي، سوى انطباعي المفاجئ بنظرة عبد الرحمن للآخرين. برغم تباعد الاتصال بيني وبينه مؤخرًا، بفعل ما وصفه هو ب-مشاغل طاحنة في العمل، إلا إنسني تشربت تمامًا بفكره، فلم أعد أقبل بنفس الحماسة على آراء محمل عطوة السياسية، أو أوافق تسليمًا على أنشطة يوسف قطيط، الباحثة عن استقلال الجامعة.

برغم تعدد لقاءاتي بمحمد عطوة في نادي المهندسين، تلك اللقاءات التي أبدى فيها حماسًا لإيقافي على التفاصيل الكاملة لفترة سجنه الأخيرة، وحرصًا على إدخالي – ولـو جزئيًا – في أجـواء

الصراع الدائر بين جماعتهم والحكومة؛ إلا إنني بقيت أستمع إليه كمصدر محايد للمعلومات، بلا أي استعداد للتعاطف معه إنسسانيا. كيف وأنا في منطقة ما من عقلي، لا أعفيه من مسؤلية كل ما يكابده. أغير السلطة شيء يدفعك إلى كل هذه المهانة يا محمد؟!

ويبدو أن يوسف قطيط تنبأ بشيء من هذا التغير في موقفي تجاهه. أو ربما هو حاول أن يقدم دفاعًا عن نفسه أمام الهامات عبدالرحمن، ولم يجد أمامه سواي حكمًا. وقد تكون محاولةً منه لإثبات شيئ ما لنفسه، فيسعى للحصول على شهادة مني، تدعم ما اهتز من جدران ثقته بذاته، فقد بدا حرصه في الأيام الماضية، ومن أول لحظة لاستعادته لسابق نشاطه، على خرطي معه في أنشطته العامة.

دعاني إلى احتفال صغير أقامه له زملاؤه في نادي أعسضاء هيئة التدريس بالجامعة، بمناسبة شفائه. وحرص على أن يقدمني لعدد مسن الأساتذة الكبار المنتمين بدورهم إلى حركة 9 مارس، وشاركهم في حديث طويل حاصروا به رأسي، عن أفكارهم وأنشطتهم، وعن التاريخ، حين كان بالجامعة رجال أحرار، يضعون كبرياء العلم فوق أي اعتبار. حدثوني عن تخليدهم لذكرى يوم 9 مارس، اليوم الدي استقال فيه د.أحمد لطفي السيد من رئاسة جامعة القاهرة، لجسرد أن الوزارة نقلت أستاذًا جامعيًا -- هو د.طه حسين - من منسصبه دون استشارته، أو حتى إبلاغه، فذكري حديثهم الدعائي هذا بإعلانات الحكومة عن منجزاقا تلفزيونيًا!

ودعاني مرة إلى اجتماع نادي أدبي، أسسه بنفسه، ليضم به طلابه الموهوبين أدبيًا. يجمعهم مرة أسبوعيًا، في قاعة اجتماعات صغيرة بنادي المهندسين. وكان هذا الاجتماع من أفضل الأحداث التي وقعت لي خلال الفترة الماضية. فيه نسبت كل شيء عن العاصفة التي تواجه صداقاتي، وعن حالة الضيق التي باتت تنفري من بيتي، وعن جفاف القريحة الذي باعد بيني وبين روايتي الجديدة مسافات. وتعايشت لساعتين مع عدد من الشباب الموهوبين، وإن كنت لا أعرف إن كان ما جذبني إليهم حقًا هي كتاباقم كما أدعي، أم توقيرهم لي ككاتب يعرفون – على الأقل – اسمه؟ بل ومنهم من قرأ روايتي الأولى بالفعل.

ذكري هذا -- بعد فترة نسيان طويلة - بأعمال ذلك الــشاب، مصطفى راتب، فاستفسرت من يوسف قطيط عن إمكانية ضــمه إلى النادي، ففاجأي بسؤالي عن مستواه، أنا الذي لم أقرأ أعمالــه حــتى الآن، ولا أعرف حتى أين وضعتها. فقررت - في خضم حالة الحماسة الأدبية تلك - أن أدخل هذا الشاب إلى دائرة اهتمامي بجدية.

\* \* \*

 الجديدة، لا أهتم حتى بتبديل ملابس الخروج. فأنا ما أرغـــب إلا في وضع نفسي على المحك.. الآن أو لا إلى الأبد.

لو تركت نفسي لتيارات أهوائي، فلن أكمل هذا العمل أبدًا. لا يجب أن تخضع قريحتي لمزاجي الشخصي بهذا الشكل المهين.. يجب أن تمارس تمردًا يليق بقريحة كاتب محترف، إن كان بإمكاني أن أصبح واحدًا. بالأمس كانت روحي أكثر تألقًا، وحالتي المعنوية أكشر ارتفاعًا. كان للقائي بالشباب في نادي يوسف قطيط الأدبي مفعول السحر. وبناءً على هذه الحالة تحركت. ولكن – كالعادة – لم تات النهايات على ذات ما أوحت به البدايات.

مساء ذلك اليوم، غادرت بيتي، مقتحمًا - بحماس حذر - شوارع وسط البلد. عثرت على العنوان المنشود.. تأملت اللافت أكثر من مرة. لم يكن التصور المطبوع، ضمنيًا، لوصف (مقهى في وسط البلد) ليتضمن شيئًا كهذا. ربما توقعت كافيتريا ما، أو مقهى كبيرًا يأوي بين رواده من هم ذوو مستوى اجتماعي، وثقافي مرتفع ولكن لم أتوقع أن أجد ذلك المقهى الصغير، في عمر جانبي ضيق، لا يأوي سوى صبيان الورش التي تعج بما الشوارع الخلفية، وبوابين البنايات المحيطة، وشباب يبحثون عن ملاذ آمن، لتسدخين سيجارة حشيش.

أتأمل تلك الوجوه حولي، متناثرة على مقاعد المقهى بطول الممر، محاولاً قدر الإمكان ألا أبدي تأففًا، أو اشمئزازًا، وإن كنت لم أبال بإخفاء ذهولي بالمثل.

عاد مصطفى بزجاجة مياه غازية مثلجة، وكوب فارغ، وضعهما أمامي مبتسمًا، ثم ألقى جسده النحيل فوق المقعد المواجـــه لي عـــبر طاولة خشبية متهالكة.

- أي صدفة سعيدة ألقت بي في طريقك يا بالشهندس؟
- هي ليست صدفة يا مصطفى. لقد جنت إلى هنا بحثًا عنك.
  - كست وجهه دهشة، بددها ابتسامة مشرقة.
    - خير يا باشمهندس؟!
    - لقد قرأت قصصك ليلة أمس.

اتسعت ابتسامته، فأكسبت قسماته ملاحة محببة.

- واضح ألها راقتك كثيرًا، لكي تأتي إلى هنا بحثًا عني!
- لقد ذهبت صباح اليوم إلى الشركة خصيصًا للقائك، فعلمت أنك في إجازة لأسبوع. أحد زملائك أخبرين إنك تعمل مساءً في مقهى بوسط البلد، وهو من أرشدين إلى هذا العنوان.

هز رأسه مؤيدًا، ثم موضحًا قال:

- هذا الأسبوع سأعمل هنا في وردية ليل تمتـــد إلى الـــصباح، فآثرت أن أحصل على إجازة من الشركة. فلن يكون بإمكـــاين أن أخلص في عملي، أو حتى ألتزم بالحضور على هذا النحو.

سألته بعد تردد..

- وكأنك مستعد للتضحية بوظيفتك، في سبيل عملك هنا؟

- لم تخفت ابتسامته حتى..
- العمل هنا أتربّح منه أفضل.
  - ثم أضاف بعد فترة صمت..
- وعملي في الشركة مهم كذلك.. على الأقل هو يوفر لي غطاءً اجتماعيًا مناسبًا، حتى إذا ما ذهبت لخطبة فتاة ما، لا أقول لوالـــدها إنني أعمل نادلاً في مقهى بلدي.

أبديت تفهمًا بإيماءة من رأسي، ثم قررت أن أنتقل بالحديث إلى ما جئت لأجله..

- آسف لإنني تأخرت في قراءة أعمالك.
- على العكس، أنت لم تتأخر. أنا علمت يسوم أن أعطيتك الصفحات، إنك حصلت على إجازة لستة أشهر، ولهذا مسا كنست أنتظر منك ردًا، أو تواصلاً قبل هذه المدة. فأنا ما تخيلت أبدًا أن تأتي إلى الشركة سعيًا للقائي خلال إجازتك.

قررت عندها أن أصرح له بانطباع ينمو بداخلي..

- لقد توقعت، وأنا قادم إلى هنا، أن أرى منك حماسة ولهفة
   لمعرفة رأيي في كتاباتك، ولكن أظنني أخطأت التوقع!
- ربما كنت ستجد هذه اللهفة، وتلك الحماسة وربما ما هــو
   أكثر لو تم هذا اللقاء منذ شهر واحد مضى.

صمت، فسألته..

- وما الذي تغير خلال هذا الشهر؟
  - أشاح بيده مؤيدًا قوله..
  - انتهت مسيري الأدبية.
    - لماذا؟
  - ِ إما أن أكتب.. أو أحيا!

نأشدته التوضيح، فاختفت ابتسامته لأول مرة منذ أن جمعنا المجلس..

- أنا الآن أعمل لما يتعدى الأربعة عشر ساعة يوميًا.. مــا بــين عملي هنا، وعملي بالشركة، وباقي ساعات اليوم ممزقــة مــا بــين محاولات التمسك ببقايا حياتي الخاصة، والنوم. فمن أين لي بالوقــت للكتابة، فضلاً عن القراءة؟
  - وهل من الضروري أن تعمل لكل هذا العدد من الساعات؟ ضحك، فأدركت سخافة سؤالى..
- أنا على مشارف الثلاثين يا باشمهندس. بلا نجاح، أو مدخرات، أو حتى حياة. أنا الآن في مرحلة أحتاج فيها إلى النقود، أكثر من أي شيء آخر.. على الأقل، تمسكًا بحقي في الزواج مثل أي كائن حي.

لا أجد ما أقوله سوى..

- ولكنك كاتب جيد فعلاً.. أنت لا تتصور مدى انبهاري بكتاباتك.

- وهذا قول يسعدني كثيرًا يا باشمهندس.. ولكنـــه لـــن يغـــير بداخلي، سوى إكسابي مزيدًا من الحماس في العمل، فربما...

قاطعه أن ناداه زبون يرغب في الرحيل.. غادرين إلى حيث وقف الزبون عابثًا في جيب سرواله. تبادل معه كلمات قليلة، ثم تناول منه مبلغًا من المال، قبل أن يعود إلى مجلسه معي، وهو يدس النقود في جيبه..

- كنت أقول: ربما يومًا ما أستقر في حياة طبيعية.. زوجة وبيت، ووظيفة مربحة. ساعتها بالتأكيد، سأتذكر شهادتك تلك، وسأحاول الرجوع إلى سابق عهدي مع الكتابة.

برغم كل شيء، قررت أن أبلغه بما لدي. حدثته عن يوسف قطيط، وعن ناديه الأدبي، وعن تحمسه لمساعدة شاب في مثل موهبته.

يا ريت يا باشهندس.. ولكن من أين لي بالوقت لهذا؟

قالها بحسم ألهى أي حماس لدي للجدل. منحته رقم هاتفي، ورجاءً حارًا أن يتصل بي إذا ما رغب – في أي وقت – أن يخــوض تلــك التجربة.

أنا كرونوس..

لم يكتسب جسدي قوة..

ولكن خطواتي عرفت معنى..

للثقة..

لم تزدد قامتي طولاً . .

ولكن جاوزت رأسي..

بمسافة..

قمم الجبال..

صوتي – دون أن تحمله الريح –

بلغ الطيور في فضائها..

فأوجفها..

وظلي سبقني..

فعبر وديانًا وسهولا..

مازالت أمامي أيام لأطأها..

أنا كرونوس..

عرفت قوة العزم..

والثقة التي توقدها الحماسة..

في البدن..

منذ أن عرفت لندائي اسمًا..

وتشكل لرغباتي مصير..

مصير كرونوس..

أن يغير قدره..

مصیر کرونوس..

ينتظره هناك..

على أعلى قمم الأوليمب..

مصير كرونوس..

يقبع أمام قصر..

لم تقع عليه أنظار فان..

مصير كرونوس..

أن يتلاعب بالآلهة..

يقاتلهم إن لزم الأمر..

ليأخذ منهم..

عنوة..

ما حرم منه طوال حیاته..

000

أكذب إن قلت..

إن الرعب تملكني..

وأكذب أيضًا إن قلت..

إن شجاعتي طمست خوفي..

فقط. تواري الخوف.

وراء حماستي.

أنطلق مبتعدًا عن معسكر اللصوص -

ثقتهم بي تعاظمت مؤخرًا..

وتخطت حدود الحرص..

والراقبة..

فتضاعفت حريتي..

مع تعالى مكانتي بينهم –

أستقر في براح من الفراغ..

في سهل ممتد أمام جبل..

على تخوم مدينة دلفي..

حيث بلغ بنا..

ترحالنا الدائم بلا هدف..

أضع حملي على الأرض..

الجوال القماشي..

يعج بتموجات حادة..

وأنين رفيع..

لجرو محبوس بداخله..

أخرج الجرو..

أستل السكين..

أمر بالنصل على رقبة الجرو..

متمتمًا بالصلاة التي أخبرني جلاكوس..

إنه سمعها تجري على شفاه الإسبرطيين..

*في نداء إلههم آرس.*.

عشية الحرب.

أتممت الطقس..

بلغت حدود الانتظار..

وتوقفت..

حتى لاح لي في الأفق..

ضوء ما يقترب مسرعًا..

يومض على فترات متقاربة..

فاستدل على سرعة اقترابه.

بعد لحظات..

توقفت أمامي..

مركبة حربية ذات عجلتين..

تجرها أربعة جياد..

تشع ومضات الضوء..

من ألسنة لهب.

تخرج من مناخيرها..

مع لهاثها..

ينتصب فوق الركبة..

جسد ممشوق..

يحمل وجهًا شرس اللامح..

غاضب القسمات..

"من أنت أيها الفاني؟

وماذا تريد من إله الحرب؟"

قالها الإله..

اللفوف في درع برونزي لامع..

فركعت أمامه متضرعًا..

"خادمك كرونوس..

حداد فقير من دلفي"

"وماذا يريد حداد وضيع..

من رب المحاربين الأقوياء؟

أليس لك رب تلجأ إليه؟"

نطق كلمة (رب)..

في تساؤله الأخير..

بازدراء تمنیته..

"انه هذا الرب يا مولاي .

رب الحدادة هو سبب شقائي..

وهو من بشأنه..

أبث إليك شكوتي

"هيفستيوس"

نطقها بكراهية أحببت وقعها..

" هو هيفستيوس يا مولاي..

*أذلنى..* 

أحرق ورشتى..

أفقدنى مهارتي..

صرف زبائنی عنی..

فعرفت الفقر بعد ثراء..

والنبذ بعد صيت ومكانة"

" عساك تقاعست..

عن ايفائه حقه؟"

"ليست هذه جريمتي يا مولاي..

وإنما أنت سبب شقائي" "كيف؟"

"شقيقك هيفستيوس..

ابن أبيك العظيم زيوس..

وأمك هيرا..

ربة الأرباب..

ھيفستيوس..

ساءه - على كراهيته لك -

أن أمجدك يا مولاي"

هبط آوس عن عربته..

تلاعبت نيران الغضب بوجهه..

وانتصب جسده القوي أمامي..

يغلفه بريق ينبعث رغم الظلام..

من درعه البرونزي..

"ارولی ما حدث"

"لقد بلغه يا مولاي..

أننى صنعت ترسًا..

لمحارب إسبرطي..

من عبادك الخلصين..

ووسمته له بصورة نسر محلق..

تيمنًا بطائرك الأثير..

فما كان من شقيقك..

إلا أن أنزل على سخطه..

وعقابه"

تضاعف غضب آرس..

لوقع كذبي..

وإن بدت عليه حيرة..

ما لبثت أن استحالت لفظًا..

"وكيف تتوقع مني أن أنصرك على ثقيقي؟"

"مولاي القوي..

يا من صبغت قوته..

ساحات العارك..

بلون الدم الجليل..

يا نصير الشجعان..

وقاهر الجبناء..

يا رب الأقوياء..

والعتاة..

يا من ناله - بغير حق -

غضب أبيه زيوس..

مفضلاً عليه..

أخته الصغرى..

أثبينا..

كالهة للحرب.

وهي ليست بخير منه..

يا من أهانه شقيقه القبيح..

ھىفستىيوس.

وأذله أمام الآلهة..

ودفعه للفرار خزيًا..

بعد أن حرمه..

من محبوبته الجميلة..

أفروديت.

أيها الإله العظيم..

الذي لم يقدر أي من الآلهة..

قوته..

وبهاءه..

أعرف إنه يصعب عليك..

الوقوف أمام شقيقك متحديًا..

فالآلهة يعدونه خيرًا منك..

وأبوك ذاته..

يؤثره عليك..

فإن قاتلته..

وقفوا جميعًا في صفه..

ورموك بالخيانة..

كما فعلوا من قبل"

بلغ غضب آرس..

حدود الثورة الكاسحة..

على نغم كلماتي.

أراهن بنفسي. .

ألعب بعمري ذاته..

فقد تدمرني غضبة الإله..

ولكن ما أمامي لأخسره..

أنا كرونوس..

نجاحي.. أولا شيء..

الإله يمسك بتلابيبي..

ويصيح بقسوة..

تخفى تأله..

"إلام ترمي بكلماتك السمومة تلك. أيها الفاني؟"

~مولاي العظيم..

أعنّي على هيفستيوس. .

أهزمه بيدي..

وليكن في هذا ثأرك..

ونجاتي من اللعنة"

يطلق الإله ضحكة مخيفة..

تهتز لها الأرض..

"أتظن أنه يسهل عليك..

أن تقاتل واحدًا من أقوى الآلهة؟

هذا إن لم يمزقك مساعدوه..

السيكلوبات..

أولئك العمالقة..

ذوو العين الواحدة"

"يسهل عليّ يا مولاي..

إذا ما أيدني..

ونصرني..

إله عظيم مثلك..

إله يفوق هيفستيوس..

قوة ودهاء..

إله الحرب والقتال ذاته..

آرس البجل"

حروني الإله..

فسقطت أرضًا..

"ما العون الذي تبغيه؟"

"القوة..

القوة يا مولاي..

كقوة هرقل ذاته"

هازئًا قال..

"أنت أيها الضئيل..

تطمع في قوة إله؟!"

"من أجل الحق يا مولاي..

من أجل أن أنصرك..

وأذل عدوك..

سيقولون إذا ما حققنا نصرنا..

إن ھيفستيوس..

بلغ من الضآلة ، والهوان..

أن هزمه مجرد فان..

ولكنني سأنكرهم..

إنني لم أكن مجرد فان..

فأنا فان ينعم بنصرة وتأييد..

آرس..

أقوى الآلهة"

عندها..

رسم الرضا..

قسمات الخيلاء..

على صفحة الوجه الحاد..

فأدركت إنني اخترقت الحواجز..

ونفذ سهمي إلى مراده..

تذكرت خوف جلاكوس على..

بعد علمه بعزمی..

. "أتظن يا كرونوس..

الآلهة العظام..

بهذا الحمق؟"

أحتضنه مودعًا..

وفي أذنه..

أهمس بكلمات..

"أجل يا جلاكوس..

فهم يتعامون بغطرستهم عن الحقيقة..

ويتعالون بسلطتهم..

على الواقع..

فتكبلهم الخيلاء..

ويسمل أعينهم..

الغرور"

فها هو آرس.. يقرر.. "لك ما تريد"

000

في صباح اليوم التالي، استيقظت وقد غادرتني كل المشاعر السق غت عليها. كان فشلي مع مصطفى راتب يمثل شيئًا مسن السصدمة يهزين من الأعماق. ربما ظننت لوهلة أن هذا الشاب هسو طريقسي للعودة لحياة أكثر نفعًا وإيجابية.. ربما اقتبست شيئًا من حماسة يوسف قطيط، الستيني الذي لم يفتر نشاطه، ولم يكل من مسد يسد العون للشباب.. ربما نسيت لبعض الوقت روح اليأس المستمدة من عبد الرحمن، فأعادين إليها لقائي الليلي بهذا الشاب المهزوم. حتى مد يسد العون فات وقته. اليأس انتصر في معركته، وبذرة الاستسلام باتست نبتة عالية، يرفل الكل في ظلها.. والمجد لعبد الرحمن مكاوي، نبي هذا الزمان!

من باب إراحة الضمير، هاتفت يوسف قطيط، وحكيت له تفاصيل ما كان من لقائي بمصطفى راتب، فنار الرجل في وجهي، والقمني بقلة الضمير. فكيف أكف يدي عن هكذا جريمة، يرتكبها شاب في حق نفسه، وأنام مرتاح البال؟! حاولت أن أشرح له مبررات الشاب بكلماتي أنا، فقال لي: إن قتل روح موهوبة، جريمة لا تعادلها جريمة. فإذا سقط منا كل يوم عقل مفكر، وانكسرت روح شابة، فلنلق على البلد السلام.

في أعماقي صحت به ثائرًا: وهل ستنفق عليه أنت إذا تسزوج؟! وهل ستربي – من مالك – أبناء كل موهوب هجر إبداعه ليسسد جوعه؟! في النهاية طلب مني أن أحضر له كتابات مصطفى ليقرأها. قال لي إنه إذا ما وجد الشاب بالفعل يتمتع بهذا القدر من الموهبة الذي أتغنى به، فإنه سيتصرف بنفسه في أمره. لم أحاول أن أسأله عن طبيعة هذا التصرف، واكتفيت بكتمان سعادي لإلقاء هذا الأمر عن كاهلى.

ومن فرط الراحة،عدت إلى النوم أثناء الهماك زوجتي في إعداد قهوتي الصباحية، وفشلت كل محاولاتها لإيقساظي إلى قبيل وقست الغروب.. حتى إن الأمر اختلط علي، وظننت في نومي اكتئابًا ما. فما كدت أصحو، حتى هاجمتني رغبة جديدة في النوم. ظننت وقتها إنني بهذا أهرب من مفردات حياة ما عدت أهواها، وهو ظن منبعه – من جديد – غياب القدرة على ترقع المصائر. فلو كنت أدري بما سيلي من أحداث، لقلت إن نومي هذا اليوم، لم يكن سوى استعداد لمرحلة من حياتي، هي الأصعب، والأكثر حسمًا..

\* \* \*

كنت ألاعب النعاس، أفر منه، أدعوه لمطارديّ، أوحي إليه بقرب استسلامي، ثم فجأة أهب نشطًا مخرجًا له لساني. فقط لأكتشف أنني أخدع نفسي، وأن رأسي قد تدلى بالفعل على صدري. عندما أعلن عبد الرحمن – برنة جرس – وقوفه ببابي بغير موعد. هُزِم النعاس أمام الدهشة، ووجدتني بغير لياقة أصبح بوجهه:

- عبد الرحمن؟! مالذي أتى بك؟!

حتى إنه أطلق ابتسامة، فشلت في مداراة ارتباكه..

- آسف لهذه الزيارة المفاجئة. أنا فقط كنت مسارًا بـــشارعك مصادفة، واجتاحتني رغبة قوية في محادثتك بأمر مهم.

أفسحت له الطريق:

- ادخا!

- كلا.. سأنتظرك في السيارة إلى أن تبدل ملابسك.

ارتحت لرفضه عرضي المجامل، فقد كانت زوجي منهمكة في جلسة اعتيادية إلى طاولة السفرة، تسستذكر فيها دروس اللغة الإنجليزية. ووائل يلعب بجوارها، في فترة نادرة من فترات راحته من المذاكرة. ولم أحب أن أعكر صفو ليلتهما.

بدلت ملابسي على عجل. شحنت زوجتي عقلي بقائمة طويلــة لأغراض مترلية عليّ شراؤها في طريق العودة.. غادرت إلى حيــث وقف عبد الرحمن بجوار مقدمة سيارته. كان نظره يرنو باهتمــام إلى اللافتة المواجهة للبناية..

- يبدو أن الصورة باتت تعجبك.

قلتها مازحًا، فأجابني بكل الجد:

- هي مجرد لافتة مفرغة.. الصورة جميلة.. ولكن برأيك، كم يبلغ حجم الفراغ خلفها؟ هل يظنون إن صورة جميلة، بإمكانها أن تداري خرائب أعوام من الهدم، وعهود من صناعة الخواء؟

هالني قوله، فقلت مازحًا:

- هذا قول صادر من فم شاب مفعم بالحماس عرفته قديمًا، كان يحمل نفس اسمك على ما أتذكر.

ابتسم بلا تعليق، فقط ولج سيارته، ودعاني للركوب.. أخبرني إنه ليس بحاجة إلى زحام أو ضوضاء، لذا ما لبث أن أوقف السسيارة في أقرب شارع توسم فيه الهدرء. أقلقني ما لمسته بسه مسن شسرود، وانشغال، وهما أمران لم أعهادهما فيه منذ زمن، فكان طبيعيًا أن أسأله:

- ما بك؟

وكأنه كان ينتظرها كإشارة انطلاق، قال:

- أنا ضائع كما لم يحدث من قبل.. فجأة تداعى كل شيء، وبات سلامي النفسي مهددًا. حياتي التي أعرفها على شفا اختبار صعب، حتى إنني عرفت طعم الاكتئاب للمرة الأولى في حياتي، الستي طالما انقسمت لقسمين.. من قمة الحماس والفاعلية، إلى قمة اللامبالاة. والآن أنا عمزق بينهما، ولا أجد مهربًا، وقد بات صدقي أمام نفسسي على محك التجربة.

هالتني كلماته الفلسفية، المحملة بآثار هموم ثقيلة..

وما الذي وضعك في هذه الحالة؟ أرجو ألا تكون كلمات
 يوسف قطيط؟

ابتسم..

- كلمات يوسف قطيط جاءتني في وقت كانت فيه هذه الأحاسيس تتلمس خطواتها إلى أعماقي.. جاءت لتعريني أمام نفسي.. وتتعجل قيام التراع. لذا كرهتها.. ولكنها لم تكن أبدًا سببًا لما ألم بي.

\_ ما السبب إذًا؟

شرد لفترة عبر زجاج السيارة الأمامي..

- الشركة حيث أعمل، طالها برنامج الخصخصة.

صمت، فتعجبت. فالموضوع ليس بجديد.

لقد باعت الحكومة بالفعل 40% من أسهم شركتكم في البورصة.. فما الجديد في هذا؟

أجابني:

- الأمر من البداية لم يرحني، فالأسهم المباعة كلها استحوذت عليها شركة واحدة أردنية الجنسية تعمل في مجال الصناعات الدوائية، فقررت أن أتحرى الأمر..

بلا وعي قاطعته..

- تتحرى الأمر! وما شأنك أنت بمذا؟

اكتفيت هذا الاستفسار، رآثرت ألا أزيد عليه قولاً مثل: وأين كانت لامبالاتك حينها؟!

- لقد أقلقني الأمر.. طبيعتي المتشككة أبت أن قداً، إلا بعد أن أجريت إتصالاتي بأكثر من مصدر، ما بين أصدقاء يعملسون في دول عربية، وصحفين مال واقتصاد.. حتى جاءتني الأخبار تحمل ما كنت أخشاه.. فالشركة الأردنية، تساهم بها بنسبة كبيرة، شركة إسرائيلية كبرى..

قلت له مستهزئًا:

- أهذا ما يقلقك؟

## بدهشة قال:

- أتراه بالأمر الهين؟! أنا لم أعرف النوم لأيام عـــدة مـــضت. لا أفعل سوى أن أختلي بنفسي مفكرًا. والليلة كنت أجوب الشوارع على غير هدى، عندما وجدتني أمر أسفل بنايتك، ففكـــرت أنـــك الشخص الوحيد الذي يمكن أن يشاركني هذا الهم.
- أي هم؟! ألم تعلم بعد أن لإسرائيل وجودًا اقتصاديًا رسميًا في مصر، وباتفاقيات مع الدولة؟ ومعاهدة سلام؟

## ثار في وجهي..

- ولكن الحال ليس هكذا في قضيتي.. لو كان الأمر نظيفًا، لمسا أتوا عبر وسيط عربي.. هم يعلمون - ومن يسدعموهم هنسا - إن الدواء ليس قطاعًا متاحًا لتدخل الصهاينة به، وأي شيء كهذا سيثور له الرأي العام..

جاريته في عصبيته..

- إذًا هي لعبة.. تمامًا ككل شيء.. أليست هذه هي كلماتك؟ ما الذي يضيرك إذًا، ويصدمك إلى هذا الحد؟

تضاعفت ثورته..

- ألم تفهم بعد؟ هذا هو ما يضايقني.. هذا هو ما يمسنعني مسن النوم.. فقد اكتشفت إن كل أفكاري السابقة كانت هباءً.. أنا الآن مهتم.. بل وأغلي غيظًا.. وأفكر في اتخاذ موقف.. وهذا وحده كفيل بإصابتي بكل هذا الارتباك.. فأنا ما عدت أفهم نفسي..

هدأت مع تسلل كلماته إلى عقلي..

- إذًا فقد كان رأي يوسف قطيط بشأنك صحيحًا.
  - ً هذا هو ما أحاول مواجهته الآن..

لفترة غلفنا الصمت. استغرقنا في اتجاهين منفصلين من التفكير.. قبل أن أقول:

- انطلق بنا إذًا إلى مترل يوسف قطيط..
  - لاذا؟
- أولاً، لإن هذا الرجل أكد، في كل موقف له معنا، إنه علمى درجة كبيرة من الفهم لشخصياتنا، وبالتالي سيكون همو المشخص

الأنسب لتلقي عليه بأزمتك النفسية تلك. وثانيًا، لإنك مدين له بالاعتذار.

زفر مطلقًا حزمة انفعالات ضارة من جوفه..

لا أظن إنني مستعد لهذه المواجهة الآن.

- بالعكس.. أظن هذا هو الوقت المناسب.. واضح إنك بقيت لفترة أطول من اللازم تخدع ذاتك. وأظن في مواجهة مسع يوسف قطيط علاجًا لحالتك.

بدت عليه علامات التفكير، ثم نظر إلى ساعته قائلاً:

- حتى لو أردت، فالوقت تأخر على مثل هذه الزيارة.

متحمسًا أجبته:

- الأستاذ مستعد لاستقبالنا في أي وقت.

وأكدت على كلامي بإخراج هاتفي.

- سأهاتفه فقط لأهدم حجتك..

طلبت رقمه، وانتظرت لئانية. أتايي رده بأسرع مما توقعت، يحمله صوت متهدج..

- لقد كنت على وشك الاتصال بك..

أقلقني، فسألته:

- خيرًا يا أستاذي؟

- لقد ألقوا القبض على محمد عطوة.

قلت بلا تأثر حقيقى:

- لماذًا؟ ألم يطلقوا سراحه مؤخرًا؟
- الأمر ليس مثل كل مرة.. هذه المرة هناك الهام خطير موجـــه
   إليه، وهو الآن في طريقه إلى نيابة أمن الدولة للتحقيق معه.

أخبرين أيضًا إنه – أي يوسف قطيط – متواجد الآن في نقابة المهندسين، مجتمع مع اثنين من أعضاء مجلس إدارة النقابة، محاولاً اقناعهم بضرورة تدخل النقابة للدفاع عن محمد وعدد آخر من الموقوفين على ذمة نفس القضية، من المنتمين بالعضوية لنقابة المهندسين.

انهيت الاتصال، ونقلت فحواه لعبد الرحمن، الذي لم يعلق بحرف. أحنقني صمته، فقلت له مشاكسًا:

- أتظن محمدًا قد كُتِبت له هِذه القضية لهاية مؤلمة لـسعيه نحـو السلطة؟

فنظر إليّ بغضب، وقد فهم ما أحاول أن أجره إليه..

- أنا ما عدت أظن أي شيء.

في الأيام التالية انشغلت تمامًا بمتابعة قضية محمد عطوة. علمت أن القاء القبض عليه لازمه قيام الشرطة بإغلاق شركته، والتحفظ على جميع ممتلكاته، وأرصدته البنكية. فالاقام الرئيسي الموجه له، ومجموعة من رجال الأعمال المنتمين للجماعة، هو القيام بعمليات غسسيل أموال، عن طريق ضخ الأموال التي قمرب للجماعة من جهات خارجية، أو تجمعها من تبرعات أعمال الخير في رؤوس أموال هذه الشركات، ثم الإنفاق على أنشطة الجماعة من أرباحها.

وكعادته وقف يوسف قطيط موقفًا نشطًا من القضية. وعمل على أكثر من محاولة لتوجيه النقابة باتجاه الموقف المؤيد للمتهمين من أعضاء النقابة، على اعتبار ألها قضية سياسية بالأساس، وأن هذا الضرر إنما وقع عليهم لاتخاذهم موقفًا معارضًا. ولكن كل محاولاته تصدى لها مجلس إدارة النقابة، الذي يدين أكثر أعضائه بالولاء للحزب الحاكم. فقط وافقوا بصعوبة على تكليف محام بالدفاع عنهم باسم النقابة.

ولكن يوسف قطيط لم ييأس، وحاول أكثر من مسرة أن يحسرك القضية على مستوى أعضاء النقابة. وقد حضرت معه - كعضو بالنقابة - أكثر من جلسة عقدها يدعو فيها الأعضاء لاتخاذ موقه ما، سواء بالتظاهر أو بالاعتصام. استجاب له المعض، وتجاهله البعض، ولمزه آخرون بشكوك في انتمائه الإخواني، فكان يقول:

- هو أمر لا يحتاجك (إخوانيًا) ليستفزك.. يكفي أن تكون إنسانًا مستقلاً، وصاحب رأي.

اندمجت معه تمامًا تلك الأيام. ولأول مرة أجد ما يخرجني حقيقة، بكامل مشاعري من ضيقي واختناقي. وتمنيت لو كان معنا عبد الرحمن، لنعيد أمجاد أيامنا الخوالي. إلا أنه كان لم يزل تائهًا في مأساته الخاصة. حاولت أن أوليه بعضا من اهتمامي، إلا إنه أخبرين في آخر مكالمة، إنه على وشك الوصول لقرار ما.

وصدقًا أقول إنني بلغت في هذه الفترة ذروة انبهاري بيوسف قطيط وهاسته، حتى إنني شعرت بنفسي أتقد بصحبته من بعد طول انطفاء. فبرغم جهاده من أجل محمد، الذي فاق –ربا– ما فعلت هاعته من أجل الدفاع عنه، لم يتخل عن حضور الجلسة الأسبوعية لناديه الأدبي. بل ولامني لإنني تأخرت في تسليمه أعمال مصطفى راتب كما وعدته. فوجدتني ذات مرة – وقد صرت مفتونًا بمصاحبته الله بلسات النادي – أقدم إليه في إحدى الجلسات، كأي مسن الشباب المحيطين بنا، قصة كتبتها بالأمس فقط، استوحيت أحداثها مما عاشرته من أحداث في قضية محمد عطوة، أسميتها: (حالة مستعصية)، ووجدتني أستعيد حالة من النشوة، أعادتني لأوقات تلقي الثناء، والتصفيق، والابتسامات المبهورة، من شباب كنت وقتها في مثل والتصفيق، والابتسامات المبهورة، من شباب كنت وقتها في مثل عمرهم. فلم يمنعني فارق السن الآن، من الوقوف من جديد على نفس الإحساس، وأنا أتابع تدفق كلمات الثناء على لسان يوسف قطيط بعد أن انتهيت من قراءة قصتي.

سعدت كثيرًا في هذه الأيام. حتى أعادين الأستاذ من جديسد إلى قضية محمد عطوة، عندما هاتفني ذات نمار..

- لقد جئت للتو من السجن حيث زرت محمد بصحبة المحامي.

تعجبت لكلامه، فلم يكن قد أخبري من قبل عن عزمه للقيام بهذه الزيارة، تذكرت كلمات محمد عطوة لي في المقهى. عندما شرح لي

أسباب حرصه على نفي أي علاقة شخصية بينه وبين يوسف قطيط، فتملكتني مخاوف، كدت أن أصارح بها الأستاذ، لولا أن سبقني..

- إنه يرجوك أن تذهب لزيارته.. يقول إنه يريدك لأمر مهم.

ما كانت القوة لتشفع لي..

في رحلتي..

فوق الصخور الدببة الحادة..

كآلاف الشفرات..

فلا تدمي قدمي..

لذا التزمت الحذر.

لففت قدمي في صندل قوي..

ولففت الصندل في أقمشة الصوف الثقيل..

وحملت عصا..

أتزن عليها..

فلا أسقط مقطعًا لحمي.

كان بيد آرس أن ينقلني مباشرة..

إلى كهف هيفستيوس..

الى قلب ورشته ناتها..

ولكنه آثر أن ينقلني -

بعربته التي تجوب السماء..

كما تنهب الأرض -

إلى القرية الأقرب..

من جبل هيفستيوس..

لم أفهم سببًا لهذا في البداية..

ولكن لم أشأ أن أعترض على قرارات الإله..

الذي اخترت - كذبًا -

أن أتشح برداءات الخضوع أمامه..

وإن كنت ظننت الآن..

إنه ربما قرر اختبار عزمي..

أو مداعبتي بقسوة..

بأن يضعني أمام امتحان عبور..

الجزء الأصعب من الطريق..

إلى مقر الحداد الأعظم..

خاصة وأنا أعلم أنه يراقبني..

وإلا فماذا يفعل ذلك النسر.. فوق رأسي.. منذ أن غادرت القرية؟

000

لم يتغير شكلي..

أو تنتفخ عضلاتي..

أو تكسوني القوة العاتية..

سمتًا مميزًا..

ومع هذا..

كنت أختال زهوًا..

بما أشعر به..

يفور بأعماقي..

طاقة عظيمة..

وثقة..

ترفعني لناطحة السحب.

فأتذوق نشوة..

وسعادة طفولية..

وشيء من غرور..

بالطبع اختبرت قوتي..

أكثر من مرة..

ربما حدثتني نفسي لبرهة..

وأنا أقطع طرقات القرية مرحًا..

أن أجرب قوة لكماتي..

على أول وجه يلاقيني!

ولكن قوة عزمي..

حالت بيني..

وبين توهمات القوة تلك..

000

بلغت – بعد معاناة –

تلك الفجوة في جدار الجبل..

كشيطان فاغر فيه عن ضحكة..

تقود إلى أغوار مظلمة..

عطنة..

كقلب كابوس.

أقطع الأمتار على غير هدى..

فقط أتقدم..

مخترقًا الظلمة..

نحو الزيد من الظلمة..

إلى ما لا نهاية..

لا أجنح إلى المغامرة فأشعل ضوءً..

فينكشف أمري قبل أوانه..

أواصل تقدمي..

حتى يسقط عن رأسي..

إدراك الزمن..

أيكون مدخلاً مضللًا..

ذلك الذي اجتزته؟

ولكن..

قبل أن تستحيل حيرتي يأسًا..

ألح خيالات ضوءٍ..

يتراقص من بعيد..

ويردد الكهف..

صدى طرقات مدوية على الصخر..

أتقدم مشتعلاً بحماسة وليدة..

متشحًا بحدر لا بد منه ..

أتواري خلف نتوء صخري..

أتأمل هذا الشهد العجيب.

أولئك العمالقة –

السيكلوبات..

وحيدي الأعين..

عند منتصف جباههم..

يطرقون جدران الكهف بمعاولهم..

يسقطونها قطعًا كبيرة –

لم يكونوا هم مصدر العجب..

وإنما أولئك الذين يسعون تحت أقدامهم..

يحملون سقط الصخور..

في عربات حديدية..

يدفعونها أمامهم..

إلى قلب الورشة بالتأكيد..

أولئك..

رجال صنعوا من حديد!

على خلقة البشر..

يروحون ويجيئون..

وكأنما في أعماقهم روح..

تمامًا كالبشر.

يجمدني العجب لفترة..

متأملاً..

ثم أقرر أن أتخذ الطريق الوحيد التاح..

إلى حضرة الإله.

أظهر نفسي لأعين السيكلوبات..

أرتمي أمامهم..

في وضع سجود ذليل..

"أيها العمالقة العظماء..

حطاب ذليل..

لا أمل له .. ولا رجاء ..

سوى في لقاء..

إلهنا العظيم..

ھيفستيوس..

فإن شئتم حققتم له رجاءه..

*فما من شيءٍ في هذا*..

بغریب علی حکمتکم..

ورقة قلوبكم..

وإن شئتم..

سحقتموه عقابًا لوقاحته..

وتجرؤه على تدنيس.

حرم الإله..

فما من شيء أضفتموه..

أكثر مما فعله به الدهر..

وغضبة إله ظالم..

یدعی آرس ؒ

مر وقت دونما رد..

أو حتى حركة..

رفعت وجهى متأملاً..

فرأيتهم يتبادلون فيما بينهم..

نظرات بليدة..

تنطق بالغباء!

أفلتني السيكلوب..

لأسقط متألًا..

فوق أرض قاسية.

كانت القاعة فسيحة..

كل ما بها يتألق بوهج لهب.

لا يصدر من مشعل..

*أو من كور.*.

وإنما يسيل على الجدران..

نارًا بركانية مخيفة الظهر..

تصب في نهير.

يقطع القاعة متمهلاً..

إلى مكان غير بادٍ للأنظار.

تجمد الشهد..

كل من بالقاعة..

من سيكلوبات..

ورجال حديديين..

توقفوا عن ضجيج طرقاتهم..

ليتأملوا في مظهري الشاذ بينهم.

تابعت ببصري..

السيكلوب الذي أحضرني..

وهو يختفي في ركن ما..

ثم..

ومن نفس ذلك الركن..

ظهر أبشع رجل رأيته في حياتي..

قبيح الظهر..

بشكل غريب على البشر أنفسهم..

فكيف بإله؟!

تقدم منى..

بجسد يتأرجع..

فوق عرج حاد بساقه..

ومتف..

بأغلظ صوت سمعته في حياتي..

ارتج الكهف لصداه..

" من أنت أيها الفاني؟

وبأي وقاحة تتسلل إلى هنا؟"

أركع تحت ساقه العرجاء..

"عبد ذليل يا مولاي العظيم..

عبد قهره تبجيلك..

ودمره إخلاصه لاسمك..

عبد..

قضى عليه ظالم..

لا يعرف الرحمة..

يظن نفسه بذلك..

قد أشبع ظمأه لإهانتك"

"من تقصد؟"

أرفع إلى وجهه القبيح..

عينين دامعتين..

"شقيقك الوحيد..

آرس"

يصوخ..

حتى لتتوارى السيكلوبات..

خوفًا..

"آرس؟"

"أجل يا مولاي.

آرس..

ساءه أن أعبدك.

وأوقرك..

وأمجد اسمك..

أنا الحطاب السكين..

أدركت قبل أن تنمو لحيتي..

عظمة النار..

وما تحمله من قوة..

وحنو..

خوف..

وبهجة..

فقدستها..

وقدست ربها..

العظيم هيفستيوس.

أنا يا مولاي..

حطاب فقير..

أسكن مشارف غابة وارفة..

على تخوم..

إسبرطة..

حيث المحاربون القساة..

عبدة آرس الخلصون..

سلطهم عليّ رب السوء..

فساموني العذاب..

اختطفوني من بيتي بليل..

طلبونى لجيشهم..

وأنا لست بواحد منهم..

أذلوني..

لإنني لم أنشأ - مثلهم -

على طعم ألدم..

وصليل السيوف..

وأمروني أن أتضرع إلى آرس..

وأمجده..

فأدركت إن هذا إنما هو مرامهم..

حتى إنهم هددوني بقتل أطفالي..

*إن لم أكفر بك*..

وأنقل ولائي لربهم"

صمتً مطلقًا العنان لدموع الزيف..

فسعدت لقول الإله..

*"وبماذا أجبتهم؟"* 

" رفضت يا مولاي..

رفضت..

حتى اللحظة الأخيرة..

كنت أترنم باسمك الجليل.

قتلوا أسرتى..

حرقوا بيتي..

لعننی آرس..

فأصابني بالهزال الذي ترى..

بعد قوة وعنفوان..

كانا هما رأس مال..

زادي القليل..

وطردني من الأرض التي نشأت بها..

فاتجهت لفوري إلى الساحل..

وصعدت على ظهر أول سفينة..

متجهة إلى ليمنوس..

جزيرة هيفستيوس القدسة"

انتهیت من حکایتی..

ففعل ما لم يفعله آرس..

وما لم يكن في حسباني..

مد يدًا غليظة..

خشنة

أطبقت بالكامل على أم رأسي..

أغمض عينيه..

وتنشق الهواء..

تُم ما لبث أن نزع يده مسرعًا..

وسدد إليّ عينين بركانيتين..

فقفز قلبي من موضعه..

وتأهبت لتجربة قوتي الجديدة..

"أنت ملعون بالفعل أيها الفاني"

نظرت إليه مستشعرًا نجاتي..

فتابع..

"عليك لعنة إلهية من أقوى ما رأيت"

أعلم بالطبع..

ولكن زيوس هو من لعنني..

أبيكم أيها الحمقي..

"أيها العظيم هيفستيوس..

يا أقوى الآلهة وأحكمهم..

أعني على الثأر من آرس"

كما قال آرس.

قال ھيفستيوس..

"أتريدني أن أحارب شقيقي لأجلك؟"

"مولاي العظيم..

أعرف إنه ليس بمقدورك..."

هدر مقاطعًا..

"ماذا تقول أيها الوضيع؟"

حتى إن السيكلوبات تحفزوا..

وأطلق بعضهم زمجرة غضب..

"أنا لم أقصد يا مولاي..

أنا فقط أشير..

إلى الموقف الذي قد تواجهه إن فعلت..

أعنى أمك هيرا..

ربة الأرباب.

التي تفضل عليك آرس..

ابنها الدلل..

الجميل..

ھيرا..

التي نبذتك لحظة أن وقعت عليك عيناها..

وليدٍ شق طريقه من رحمها للتو..

ھيرا..

التي استقبحتك..

فألقت بك من علياء الأوليمب..

لتسقط هنا..

وتكسر ساقك القدسة..

هيرا ستقف بالتأكيد في صف آرس..

وأنت تعرف جيدًا..

ما تریده هیرا..

يفعله زيوس..

هو حتى لم يبد لك يومًا..

ما تستحق من احترام..

برغم كل ما فعلته لأجله..

أنت تعلم إنه في الأعماق..

لا يحبك..

ألم يزوجك من أفروديت الجميلة..

لمجرد إنه شاء عقابها؟

أهكذا ينظر إليك زيوس..

رب الآلهة..

وأبوك؟

فيرى فيك بشاعة..

تؤهلك لتكون عقابًا لامرأة..."

بغضب أقل..

وثورة بدا اصطناعها..

قاطعنى ھيفستيوس..

"اصمت أيها الفاني..

يا لك من لئيم..

تجيد الوصول إلى مرادك..

أتريدني أن أقتنع..

أن غضب آرس عليك..

من شأنى؟"

" هو كذلك بالفعل يا مولاى..

فنحن الفانون..

نعرف کیف یحاول آرس..

بكل طريقة..

أن يهين اسمك..

ويقطع ذكرك..

من عالنا..

وأي فان..

يعرف حكايات..

عمن نالتهم لعنات إله الدم..

لمجرد تقديسهم لك..

وهو شيء ليس بجديد على آرس..

وإنما هو ديدنه..

منذ أن أهنته أمام كل الآلهة..

وكشفت لهم علاقته الآثمة..

بزوجتك..

أفروديت

زمجر الإله غضبًا..

عند نکری لزوجته..

"إنك وقح أيها الفاني..

وقد تقودك وقاحتك إلى حتفك"

"مولاي العظيم..

إنما أشكو إليك حالى..

وأرجو عونك..

وتأييدك..

ولا شيء أمامي لأخسره..

فإن نلت رضاك..

فقد جاءتني الدنيا بما فيها..

وإن قتلتني..

فلا أحب على من أن أحمل إلى (الميدز)..

موسومًا باسمك الغالي"

ضحك الإله..

"ألهذه الدرجة تقدسني؟"

~مولاي هيفستيوس..

ومن في الآلهة أجمعين..

أحق بالتقديس منك؟"

سألني..

"ولا حتى زيوس؟"

واريت في الأعماق ارتباكًا..

لسؤاله الفاجئ..

"بجوارك.. لا أرى أحدًا"

"يالك من تعلب منافق..

أيها الفاني..

ما دليل صدق ولائك لي؟"

"إن شئت يا مولاي..

أخوض بجسدي الهزيل..

نهر النار هذا"

مسح وجهی بعینیه..

قطع بضعة أمتار أمامي..

توقف..

"كيف برأيك ستحقق انتقامك من آرس؟"

"سأتحداه في قتال"

ضحك حتى تهاوت من جدران الكهف..

أحجار..

"أنت تريد أن تقاتل إله القتال؟!"

آريس ليس بمنأى عن الهزيمة..

وقد كاد أن يُصرع ذات مرة..

هناك..

أمام أسوار طروادة"

"ولكنك لا تبدو لي..

كمحارب بهذه القوة"

"الأمريا مولاي لا يحتاج لقوة..

فقط يحتاج سلاحًا..

سلاحًا يمكنه أن يخترق..

درع آرس البرونزي..

ويقتنص روحه"

ودد الإله..

"سلاح؟"

"أجل يا مولاي..

سيف..

رمح..

كلاهما..

وربما.. درع منیع..

يحول بين جسدي..

وبين أسلحة آرس القوية"

لم يبعد عينيه عن عيني لفترة..

فقد وجهه التعبير..

فتساوت عندي التوقعات..

قد يعانقني الآن..

ً أو يهشم رقبتي..

بضربة كف..

ولكنه ما لبث أن عانق الأرض..

بنظراته..

وبدا وكأنه..

على وشك اتخاذ قرار..

0 0 0

كنت لم أزل متأثرًا بكلمات محمد عطوة - برغم مرور يومين - عندما اتصل بي يوسف قطيط، أيخبري بأنه سيتجه، ومجموعة من أتباعه من أعضاء النقابة، مع مجموعات أخرى - أسماهم نشطاء حقوقيين، ومعارضين - للتظاهر أمام مقر المحكمة، حيث ستعقد أولى جلسات محاكمة محمد، ومن معه. دعايي لمرافقته، فلم أبد حماسة للأمر، وكذلك لم أرفض. كنت أقف في منطقة حيرة، يكاد لوفا الرمادي يزهق روحي. يكبلني كذلك شيء من الإحساس بالذنب، لإنني ما زلت أفكر في عرض محمد عطوة، ولم أرفضه قاطعًا أمام نفسي، المتقلبة، كافة خطوط الرجعة.

لم أحدث أحدًا بما كان من أمر زياري له في السجن. حتى يوسف قطيط، الذي ساعدي في الحصول على تصريح الزيارة، باتصالات لم أدر عنها شيئًا، كذبت عليه عندما حاول أن يطفئ دهـشة تملكته بدوره من إلحاح محمد للقائي. عبد الرحمن كذلك، تملكته الدهـشة، خاصة إنه لم يعلم بأمر تلك الزيارة إلا بعد عوديّ منها، وكـذلك لم أخبره بما دار بها. مازال إصراري على حمل هـذا التقـل وحـدي

يضايقني، فهو يبقي الباب أمامي مفتوحًا مغريًا بالتجربة. حتى عندما صحت في محمد:

- أتظنني حقًا من هذا النوع؟

لم تكن نابعة من غضب حقيقي ملموس. ولهذا صدقت مبرراته، وأخذها كمسلمات صادرة عن شخص لا ينطق عن الهوى!

- صدقني أنا لم أقصد أبدًا ما يجول بذهنك.. نحن لسن نسستأجر قلمك، أو نكتري قريحتك، وإن كان هذا مباحًا كسلاح في معركتنا ضد الفساد، فالحكومة هي من ابتدعت هذه اللعبة. ولكسنني مسا قصدتك، سوى لإنني أعرفك لست من هذا النوع. أنا فقط أطلب منك أن تقف مع الحق، بدلاً من أن تستسلم لحالة الضيق تلك.. بدلاً من أن تسبح مع عبد الرحمن في تياره، وتعيش معه في صفاء مزيف، لن يلبث أن ينهدم على رأسه. كن فاعلاً.. أنا أمامك.. هل تظنني وصوليا أو سلطويا؟

أجبته بما لم يخل من رائحة نفاق..

كلا يا محمد.. فأنا أعرفك جيدًا.. ولكنني أظنك تعمل مع من
 هم وصوليون وسلطويون بالفعل، وأنا لا أجد تفسيرًا لهذا..

هز رأسه، مِعلنًا سخطه..

- لا تكن من هذا النوع أرجوك.. أولئك الدين يظنون في أنفسهم

الصواب دائمًا، وفي كل من يختلف معهم، الزيف والنفاق. وكأنه محرم على أي شخص أن يعتنق فكرًا عن قناعة سواهم! أنت لا تتفق مع فكر الجماعة، هذا من حقك. ولكنه لا يعني أن كسل المسعريين يستحيل أن يتفقوا مع فكرها، فيكون من يفعل، مجرد منافق يسمعى للسلطة. أنا مقتنع بهم.. متفق معهم.. أسير على دربهم.. وهذا مسن حقى.

لم أجد ما أقوله سوى:

- هو كذلك..

- إذًا.. الأمر ليس كما تنصور.. أنا أطلب منك كمديق، أن تأخذ من تجربة صديقك ما يستحق أن يكتب. انسَ إنسني إخسواني، وخذي كمثال لشخص عانى الأمرين لمجرد إنه خالف فكر المسلطة السائدة.

تقطع عليّ زوجتي فيض الذكريات، وقد دخلت حجرة النوم..

- ظننتك تكتب..

أجبتها من حيث استرخى جسدي فوق الفراش..

- أليس من حقى أن أشرد قليلاً..

هزت رأسها، وقالت بآلية..

- اعذري لمقاطعتك.. سآخذ كتبي.

حملت كتب اللغة الانجليزية، من حيث وضعتها فوق الكومــود المجاور لجانبها من الفراش، وغادرت.

زوجتي لم تعلم شيئًا عن زيارتي لصديقي بالسجن، فهي ما كانت لتفهم شيئًا كهذا، وبالتأكيد كانت لتتفاعل مع الحدث بحستريتها المعهودة، التي تجعلني دائمًا أندم كلما أشركتها فيما يدور برأسي.

أعود إلى شرودي، فيقاطعني الهاتف هذه المرة.. كـــان يوســـف قطيط هو المتحدث، يذكرني بأن جلسة المحاكمة موعدها صباح الغد، وإنه يتمنى حضوري. لم أقطع له وعدًا، وإن كنت قررت أن أخبره بما عرفته..

- محمد عطوة فعل ما هو متهم بفعله.
  - ماذا تقصد؟
- شركته تأسست بالفعل بأموال الجماعة، التي يجهل هو نفسسه مصدرها، والنسبة الأكبر من أرباحها، تذهب لتمويل أنشطتها.

أجابني الصمت المطبق لفترة ليست بوجيزة، قبل أن يقول:

- كيف عرفت؟
- هو أخبرين في لقائنا بالسجن.
- ولماذا لم يخبرني أنا، أو أيا من محامييه؟
  - لا علم لي.

لم أخبره بأن محمد يطلعني على هذه الأسرار، آمـــلاً أن تتقــــاطع مصالحنا، فأصير منهم بشكل أو بآخر..

- على كل، هذا لا يغير من موقفي شيئًا..
  - كيف يا أستاذي؟
- ما زالت القضية برمتها خلافا سياسيا.. محمد عطوة، ومن معه، وضعت على عواتقهم هم تضعهم في مصاف الخونة. قلب نظام الحكم بالتعاون مع جهات أجنبية، الاستيلاء على السلطة بالقوة، العبث بأمن البلاد، كلها تعبيرات وردت في مذكرة الاهام. هل تعتقد إن صديق عمرك، ينطبق عليه وصف الخيانة؟
  - كلا بالطبع.
- هو ظلم واقع في حقه إذًا، فهو ليس أكثر من شخص يـــسعى
   لمصلحة يعتقدها لبلاده، ويجب أن نعينه على رفع هذا الظلم.

حركت كلمات يوسف قطيط مؤشر البوصلة درجات في الاتجاه الذي أخشى الذهاب إليه. ربما محمد عطوة مظلوم فعللاً، ولسيس الدفاع عنه بجريمة، أو بيعًا للرأس.. ووجدتني أفكر في مصير روايسة أكتبها – ولو بالتلميح – تعاطفًا مع الإخوان المسلمين، وما إذا كانت ستجد آذائًا، أو حتى فرصة للنشر.. فأذكّر نفسي أن كلمات محمسد كانت تحمل من الثقة الكثير!

- أنا لا أعرف إن كنت سألقاك قريبًا أم لا، ولكن الواضـــح في المشهد الآن، أن حكمًا قاسيًا ينتظرين. وأنا كنت أفكر منذ فتــرة أن

أحدثك عن هذا الاقتراح، تحديدًا منذ أن شكوت لي حالات ضيق تنتابك، وجفافًا يصيب قريحتك لأيام.

ابتسمت لكلماته.

- أنت تسديه اقتراحًا؟
- بالطبع.. أنا حتى لا أجرؤ على تسميته طلبًا. فأنا أعسرف إن الأدب لا يكتب حسب الطلب. خاصة وأنا أعرفك كاتبًا مبدعًا حر الرأي.

ساد الصمت بيننا لفترة، بعد سجالات حوارية، حساول فيها جاهدًا أن يغريني لكتابة رواية تتناول، بشكل ما، ما أصاب حياته من صعوبات، لكونه رجلاً شريفًا، يحمل فكرًا معارضًا! ولكنه كان يحمل كارت إغراء أقوى مما انتظرت.

- نحن في الجماعة نفكر منذ فترة في دعم الأدب المحترم، والأقلام الشريفة. هناك مسابقة ستنطلق هذا العام في دولة خليجية، بجــوائز مالية مجزية.

صمت.. ليثبت في ذهني اللهجة الخاصة التي سينطق بها التالي من الكلمات..

- وأنا واثق إن جائزها ستذهب لعمل يتناول الوضع الـــسياسي الراهن في مصر بشكل شريف ومحترم.

ببساطة تبخر من ذهني خيال طارئ، رأيتني فيه أسبه، وأرحل بعد أن أرميه بعبارة إباء رنانة. إلا إنني قلت بعد فترة صمت: - لقد كتبت قصة مستوحاة مما حدث معك.

أشرق وجهه..

- عظيم! هذا شيء رائع.

ثم أضاف بعد صمت..

- أتود أن تنشرها؟

مازحته..

- لا تقل لي إنك تنوي نشرها في مجلة الحائط بالسجن!

ضحك مجاملة..

- سأعطيك رقم هاتف رئيس تحرير واحدة من أقسوى الجرائسة اليومية المستقلة. أرسل له قصتك، وسينشرها فورًا.

- هذه البساطة؟!

- وبكثير من الحفاوة كذلك. أنت كاتب كبير، فلا تقلل من شأن موهبتك.

تأملت وجهه، فرأيت فيه لأول مرة، محمد عطوة، الناشط السياسي المعارض. لو حدث هذا منذ بضعة أيام، لتذكرت بكل الخير كلمات عبد الرحمن مصدقًا.. لولا أن تاه عبد الرحمن بدوره..

\* \* \*

صباح اليوم التالي كنت أقف تحت شمس حارقة، وسط جمع مــن المنات، أمام متاريس حديدية، رحاجز بشري من أجساد جنود الأمن

المركزي، نصبت أمامنا على بعد مئة متر من مبنى المحكمة. ولكن هذا لم يقلل من إثارة الأجواء، مع الكثير من الهتاف، والعبارات الرنانسة التي تنسكب من أفواه أشخاص شاهدهم كثيرًا في التليفزيون، وإن كنت لا أعرف أسماءهم.

أتساءل عن الذي دفعني للمجيء.. فأجيبني، بأن الأمر لا يعدو كونه حلقة من حلقات السلسلة التي تطوقني. أنا ما جئت إلا لتكتمل حلقات ضيقي وحيرتي، عسائي أجد عندها الفرج. ربما إذا ما ألقيت بنفسي في خضم الأحداث، أجد ما يستجعني فأقدم، أو ينفرن فأحجم. ربما أعثر – ولو لمرة – على دليل ينبئني بمصيري.

لم تكن هماستي للموقف تساوي ولو نصف هماسة الحسيطين بي. اكتفيت بالمشاهدة، فلم أشارك في هتافات، أو خطسب هماسية، أو مناوشة ضياط الشرطة المحيطين بنا من كل جانب، معتبرًا إنني أمسر بتجربة جديدة مفيدة لي ككاتب، يهمه في المقام الأول تحسيل الخبرات.

انشغلت لفترة بمتابعة مراسلي القنوات الفضائية، يركضون هنا وهناك أمام حاملي الكاميرات، يختطفون لقاءات سريعة مع أهم المتظاهرين، وأغلبهم - كما عرفت - من قيادي الجماعة. لم يخرجني من حالة المراقبة، ويدفعني للتفاعل مع الحدث، سوى كف رقيق وضع على كتفي. أجفلت، فرأيت صاحبة الكف، فتاة رقيقة ضئيلة الجسد، تحمل ميكروفوئا.

- ألست الروائي صاحب الرواية الفائزة في مسابقة ..... ؟

- بلي.

عرفتها باسمي، الذي من الواضح إلها كانت تجهله، فرسمت ابتسامة مهنية.

- حضرتك هنا للتضامن مع المتهمين؟
- أحد هؤلاء المتهمين، صديق عمري..

اتسعت ابتسامتها أكثر، وطلبت مني حــوارًا قــصيرًا لقناهَـــا التليفزيونية، فوافقت..

كانت زوجتي في حالة ضيق شديدة، وبدا من تقلص وجهها، واصطباغه باللون الأحمر، إلها تتعرض لحالة غزو من غضب هستيري تعاول كبته. هي بالتأكيد تظن الآن إنني ارتكبت جرمًا بحق نفسسي، وبحق الأسرة كلها ربما. فكانت أجواء المترل مشحونة. ولتفريغ شيء من هذا الشحن، لم أعترض على العنف البالغ الذي استخدمته زوجتي مع وائل عقابًا على فشله المتكرر في كتابة حرف ال(R)) بشكل يرضيها. المشكلة إن زوجتي لم تعرف شيئًا عن موضوع محمد عطوة يرضيها. المشكلة إن زوجتي لم تعرف شيئًا عن موضوع محمد عطوة قصيرًا معي. عندها فقط عرفت إلى أين توجهت في وقت مبكر مسن لهار اليوم.

تركتها تفرغ في الطفل توترها – فهي بالتأكيد الآن تظن مباحث أمن الدولة في طريقها إلى بيتنا – وخرجت إلى الشرفة مقتنصًا شيء من العزلة.

شردت بعيدًا عن المكان.. غادرت ضجيج الشارع، وقبح المباني، وضغط اللافتة الإعلانية على روحي. أستعيد تسألقي علسى شاشسة التليفزيون.. كان بمظهري شيء من الجاذبية.. ملامحسي المرسسومة بالغضب، ولفتات الحماسة من جسدي، وأصوات الثائرين حسولي. والأجمل، تلك الإشارة التعريفية التي ظهرت على الشاشة مع صورتي، عليها اسمي مصحوبًا بتعريف (الروائي الكبير)! أدار كل هذا رأسسي بشكل ما. المذبعة تسألني:

- ولكنك غير معروف كناشط إخواني، فلما كل هذا الغضب؟ فأجسها بلا تفكم:
- الأمر لا يحتاجك (إخوانيًا) ليستفزك.. يكفي أن تكون إنسائا مستقلاً، وصاحب رأي..!

مقدم البرنامج يعلق على تلك الجملة بإنها تلخص آراء الكثير من المعارضين المتعاطفين مع المتهمين. ويقدم للمشاهدين تعريفًا قصيرًا بي، يشير فيه إلى روايتي الوحيدة بكلمات الإشادة.

تتنازعني مشاعري.. هناك بجانب الحيرة، كثير من السعادة. فقد حصلت على دعاية جيدة لاسمي، ولكتاباتي من وراء هـــذا الأمـــر.

دعاية لم تكفلها لي المجلات الأدبية، أو القناة الثقافية الحكومية، التي لا يشاهدها أحد، ولا حتى المثقفون. وهي السسعادة الستي انسسكبت بدورها في آتون يغلي في عقلي.. فالأمر يزداد صعوبة، والإغسراء يزداد قوة..!

\* \* \*

أنا كرونوس..

لم أتغير..

فما فعلته..

كان مجرد جزء من مخططي..

وإذا ما انتصرت..

وحققت مسعاي..

فإنني سأعود بالتأكيد..

لتعويض أصحاب الدار..

بأضعاف ما أخذت منهم.

أنا كرونوس..

أقسم إنني لم أتغير..

برغم شيء من المتعة..

وأنا أهشم باب الدار..

وأقتحمه..

مهددًا قاطنیه بسیفی..

وأنتزع حلي الرأة..

من ذراعيها ورقبتها..

وعملات نهبية..

خبأها صاحب الدار..

التاجر الثرى..

في فجوة بجدار البيت..

وربما تحسست لذة..

في مقاتلة حرس القرية..

وتغلبي عليهم بسهولة..

أذهلت الناظرين..

وأجبرت من احتفظ منهم بوعيه..

على الفرار من أمام قوتي..

مذعورًا.

ولكننى لم أتغير..

لم أصبح لصًا..

فقط أنا بحاجة لتلك السروقات.

في الليل..

أخرج إلى الخلاء..

ملفوفًا في عباءة خشنة..

تداري تفاصيل جسدي..

أحمل غنيمتى..

في جوال قماشي..

أمارس الصلوات..

التي تعلمتها من معاشرة اللصوص..

وأنتظر أن يهبط عليَ هرميس..

ليحمل نصيب الآلهة فيما سرقت.

لا *يتأخر*..

وقد وعدته في صلاتي..

بمنحه النسبة الأكبر..

لإننى لص مبتدئ..

وبحاجة إلى بركة مضاعفة!

تلامس قدماه الأرض..

فيتوقف رف أجنحته..

ىتأملنى..

فأدعى الخشوع..

أفتح الجوال..

أعرض محتوياته..

أمام عيني الإله النهمتين..

"غنيمة جيدة للص مبتدئ"

أبتسم.

"تلميذ نجيب لأعظم الأرباب..

هرمیس..

ابن زيوس العظيم..

وحفيد أطلس الجبار..

ھرميس..

الذي سرق قطيع أبقار كامل..

من الإله أبوللو..

وعمره في الدنيا..

فقط. يوم!"

ضحك الإله متبسطًا..

"أتقارن نفسك بي أيها الفاني؟"

"وهل أجرؤ يا مولاي..

إنما أنا أتبرّك..

بعظيم أعمالك"

مد الإله بيده..

عابثًا بالقطع الذهبية..

فاحصًا للحلي النسائية..

الصنوعة من الذهب..

الرصع بأثمن الأحجار..

فارتسم الجشع في عينيه..

"سأختار نصيبي من الغنيمة..

كيفها أشاء"

" مولای..

الغنيمة كلها لك"

ينظر إلى مندهشًا..

"ألا ترغب بشيء مما جازفت لأجله؟"

ساخرًا أقول..

"جازفت؟!

مولاي..

ما هذه السرقة سوى لعبة لطفل..

بجوار ما يمكنني أن أفعله"

يبتسم الإله..

"يالها من ثقة..

أتراك مؤهل لحملها..

أم إنه الحمق..

ما يحركك..؟"

أركع أمامه..

أدفن نظراتي بتراب الأرض..

وأطلق صوتًا قويًا..

حاسمًا..

تتهدج نبراته تأدبًا..

" مولاي العظيم. .

رب اللصوص..

أنا كرونوس..

اللص خارق القوى..

أضع قوتى العظيمة..

التي تعادل قوة هرقل ذاته..

وعتادي..

الذي لم ير فان مثله..

تحت خدمة..

هرميس"

يضحك ملء فمه..

ىسخرمنى..

"أنت أيها النحيل..

محارب..

بهذه العظمة التي تصف؟!"

فجأة..

ألقي عن نفسي العباءة..

وأنتصب أمامه بكامل هيئتي..

على صدري درع..

لم يرتده بشري قط..

وفي غمدي سيف..

يقبض أرواح الخالدين..

وعلى ظهري رمح..

يصهر دروع الآلهة..

صنع هيفستيوس.

الطامع في نيل ثأره..

"ما كل هذا؟!"

"أمامك يا مولاي..

فان قادر على هزيمة إله..

بقوة خارقة..

وعتاد إلهي..

مسروق من ورشة هيفستيوس ذاته"

تراجع الإله خطوتين..

وقد وسم وجهه بالغضب..

"إلام ترمي أيها الفاني؟"

أعود إلى وضع الركوع..

"مولاي..

أنا ما قصدت إلا أن أعرض عليك قدراتي..

التي أضعها طوعًا تحت إمرتك"

يهدأ قليلاً..

"مانا تريد تحديدًا؟"

أجيبه..

"أن تتحد قدراتي..

مع برکتك..

ودهائك العظيم..

وحمايتك..

لنقوم معًا..

بأعظم سرقة في التاريخ..

أعظم حتى من سرقة النار..

على يدي بروەتيوس

من جديد أبدت ملامحه الجشع..

"عن أية سرقة تتحدث؟"

بسرعة أقول..

"سرقة قصور الآلهة..

في أعالي الأوليمب

تتجمد قسمات الإله..

على وضع الذهول.. "بأى جنون تتحدث؟!"

"ليس جنونًا يا مولاي..

تخيل معي..

كل ثروات الآلهة..

متاعهم الأسطوري..

*كل شيء بين يديك.*.

ودونما تورط منك في شيء..

فبإمكاني وحدي –

بمساعدة بسيطة منك –

أن أصنع لك العجزات..

ثراءً لم يحققه لص قبلنا قط"

"أنت واهم أيها الفاني..

غرك شيء من قوة..

وعتاد جيد..

فذاب عقلك"

أنهض عن الأرض..

أتجه إلى صخرة عملاقة..

أرفعها حملًا خفيفًا..

"هذا لا يسمى..

(شيء من القوة).

يا مولاي"

ألقى الصخرة على امتداد ذراعي..

فتغيب في الأفق البعيد..

" حتى لوصدقت..

ما تمتلكه من قوة..

وما تدعيه في عتادك..

من قدرات أسطورية..

ما الذي يدفعني لوافقتك..

واكتساب عداوة الآلهة..

الذين هم أعمامي..

وأخوتي..

وعلى رأسهم بالطبع..

أبي؟"

"لإن هذا هو هدفك..

إن لم تكن المغامرة الجسورة..

المجازفة..

والدهاء..

الثروة..

فما هو هدفك؟

أن تصنع السرقة المثالية..

التي تفرض اسمك بين كل الأرباب..

وذكرك على ألسنة كل الفانين..

*أن يقال*..

إن عبد هرميس..

انتصر بمكر ودهاء ربه..

على كل الأرباب"

"وماذا عن المال؟

أم إنني سأساعدك فقط..

لأجل السيرة الحسنة؟!"

أبتسم وأقول..

"ثلاثة أرباع ما أسرقه"

سألني..

"وما الساعدة الطلوبة؟"

"أن تحملني معك..

إلى قمة الأوليمب..

وتعبر بي بسلام..

الغيمة..

وحارساتها..

ربات الفصول"

فكر الإله..

"أتريدنى أن أحملك…

غُلى التسلل..

إلى قمة الآلهة..

حيث يسكنون؟"

أقول بسرعة..

"ولا شيء أكثر من هذا..

أنا سأقوم بالباقي..

ومسؤول عن نفسى..

وعن أي شيء يحدث لي..

فقط ستقودني في طريق عودتي..

إذا ما نجحت..

وأثقلتني الغنائم..."

قاطعنى..

"وإن فشلت..

وكشف أمرك..

كيف ستبرر تسللك؟"

" سأقول إن إلهًا ساعدني..

بل ودفعني دفعًا..

إلى ارتكاب تلك الحماقة..

إلهًا..

اسمه هادیس

ابتسم هرمیس..

فتابعت..

"أليس هاديس هو العدو الأول..

لآلهة الأوليمب الإثنى عشر؟

أليس هو من حاول أن يحتل..

قمة الآلهة..

بواسطة الجبابرة..

المحبوسين بباطن الأرض..

لولا أن تصدى لهم هرقل؟"

اتسعت ابتسامة الإله أكثر..

"أتريدنى أن أصدق..

أنك ستبقى مخلصًا لى..

حتى وأنت على مشارف الوت..

أو ما هو أبشع..

على يدي زيوس ناته؟"

"أجل يا مولاي..

أريدك أن تصدق..

وتقتنع..

وتضع كامل ثقتك بي..
فهذا هو مفتاح نجاحنا..
في عمل أسطوري..
سيرويه الشعراء والحكاؤون..
كأعظم مغامرة عرفها الكون"
أطرق الإله مفكرًا..
في رأسه رف الجناحان..
وفي عينيه التمعت الجواهر..
اللقاة عند قدميه..
قبل أن يقول..
"وصواعق زيوس..

إنك لقنع..

أيها الفاني

. . .

أتناول رشفة من العصير المثلج، أعيد الكوب إلى الطاولة، أتأمل عينيه المجهدتين. اللعنة عليك يا عبد الرحمن، الآن تأتيني متحدثًا عن المبادئ التي هي أقوى من الزمن، وشعارات الماضي التي تنفث عنها غبارها، وتلقيها – جارحة – في وجهي! تأتيني بقول وفعل يخالف كل ما كنت تلح علي به حتى أيام معدودة مضت! وتريدين أن أوافقك، وأؤيدك! تريدي – ببساطة – أن أدير مؤشر الاستقبال على موجتك الجديدة!.. كلا يا صديقي.. أظننا الآن نقف على (التحويلة).. هنا ستفترق المصائر، وقد لا تتلاقى مرة أخرى..

أسأله:

وماذا ستفعل بحياتك الآن؟

يهز رأسه..

- لا أعرف بعد.. ولكنني لن أعدم الحيلة..

طلب عبد الرحمن لقائي هنا، ليخبرين إنه تقدم باستقالته من الشركة حيث يعمل، اعتراضًا - كما كتب مسببًا الاستقالة - على

تلاعب الحكومة بمصائر المواطنين، بالسماح - بإجراءات غير مسؤولة - بوضع صناعة حيوية واستراتيجية، تحت سيطرة العدو.

- لم أقدر صدقني.. حاولت كثيرًا أن أشعل بطاريات اللامبالاة.. قلت لنفسي: ها هم الآلاف حوالك يعملون في الشركة، لا هم لهم سوى أكل العيش، ومستقبل الأبناء. كن واحدًا منهم، فأنت لطالما أردت هذا؛ ولكنني لم أقدر.. مستحيل أن أبقى في هذا المكان، وأكون ترسًا في ماكينة الخيانة تلك. وطالما إنني أصغر من أن أوقىف شيئًا كهذا، فليكن في احتجاجي الصامت هذا شفاءً لصدري.

أحتد عليه..

أي احتجاج صامت تعني؟! أن تقضي على حياتـــك المهنيـــة،
 وتتلاعب بمستقبل أطفالك؟!

- أن أتلاعب بمستقبل أطفالي، أهون من أن أشارك في التلاعب بمستقبل أطفال مصر كلهم..

أطلق ضحكة ساخرة.. وأصيح، بعصبية المستميت في الدفاع عن ذاته..

- أتراك هكذا أوقفت التلاعب؟! هم يتلاعبون بنا، وسيظلون يتلاعبون بنا. لم يطلبوا منا رأيًا، أو مساعدة.. وأنت، أو أنسا، أو أي شخص، لا نملك الوقوف أمام هذه العجلة العملاقة، التي تدور بسلا رحمة. فلنعش إذًا كما يفعل الجميع...لماذا نجني على أبنائنا؟ لماذا نحكم

على أنفسنا بالشقاء؟ الكل من حولنا إما صامت، أو مستفيد.. ليس عن قناعة، أو فساد، وإنما عن يأس.

تحفر الدهشة ملامحًا جديدة له..

- أنا لا أهاجمك، أو أعارضك.. أنا لا أقول سوى ما قضيت أنت الأعوام الأخيرة تقنعني به.
  - وها أنا ذا أعترف بخطئي.

أهز رأسي مبتسمًا..

وما أدراني إن هذه هي الحقيقة؟ بل وما أدراك أنت نفسك؟..
 طالما إنك تغير مبادئك وفقًا لمتغيرات الظروف.

كانت كلماتي تلك، هي كلمات الفصل في هذا اللقاء.. رحلت على غضبي، غير المبرر، متوقعًا إنني لن أرى عبد الرحمن لفترة لا بأس ها قادمة..

تصفحت الجريدة، فاكتشفت أن نشر قصتي لم يكن نماية المطاف. في عدد الأمس فقط نشرت قصتي على صفحات الجريدة، وبالحفاوة التي وعدي بما محمد عطوة، على صفحة كاملة، مقدمة بعسارات الترحاب، والثناء من رئيس تحرير الجريدة اليومية الشنهيرة جددًا، المتهمة دومًا بميلها تجاه الإخوان المسلمين. واليوم جاء ذكر القصة مرتين؛ أحد كتاب الجريدة، تناولها في عاموده المخصص أساسًا لشئون

السياسة، بعبارت مديح، لم تخل من مبالغة، ومجاملة نافذة الرائحة. كما أفردت الجريدة مساحة لملخص تعليقات القراء التي وضعوها على موقع الجريدة الإلكتروين، بشأن قصتي. وطبعًا كانت كلها تعليقات ترفعها إلى عنان السماء.

برغم جو النفاق الواضح في كل هذا، إلا إنه أدار رأسي. بالطبع لابد أن يفعل. أشياء كثيرة، تحدث هذه الأيام، تدير رأسي. اليسوم هاتفني رئيس تحرير الجريدة، ليسألني مازحًا عسن رأيسي في كسرم ضيافتهم، ثم طلب مني أن أتبع الصتي بمقال للجريدة، عن مسواقفي، وآرائي، من القضية المثارة حاليًا ضد الإخوان.

وافقت على الفور، قاطعًا فرصة الجريان أمام ألمر أفكاري، وشكوكي، والمخاوف التي تسكبها زوجتي، على شعلة هماستي. فهي تعتبر إنني بالكتابة لهذه الجريدة، المغضوب عليها حكوميًا، أغادر جانب الحائط، وأسير مكشوفًا عاريًا في عرض الطريق، مغامرًا بكل شيء. ولكنني أشعر أن العجلة دارت، وعليّ أن أشتبك بها، لتحملني إلى أي مكان، غير هذا المكان الخانق الذي مللته.

هاتفني يوسف قطيط، ليبلغني سعيدًا بنجاح مسعاه، أخسيرًا، في تنظيم مظاهرة من أعضاء نقابة المهندسين، منددين بالظلم الواقع على زملائهم. وبالطبع ترجى مشاركني في هذه المسيرة، الستي ستخرج عصر الغد من مقر النقابة. وافقت على الفور.. فأنا بالتأكيد لا أحب أن أكون صاحب مواقف ورقية.. إذا كنت سأكتب في الجرائسد كما سبق أن تحدثت تليفزيونيًا - عن موقفي مسن هذه القسضية،

فِبالتَّأْكِيدِ يَجِبِ أَن يَكُونَ مُوقَفِي هَذَا وَاضْحًا جَلِيًا عَلَى أَرْضَ الوَاقَعِ. لذَا أَهْيِتَ المُكَالِمَةُ عَلَى وَعَدَ بالتَّوَاجِدَ غَدًا.

ولكن مكالمة تلقيتها مساءً - ممن عرفني بنفسه كمدير مكتب القاهرة لواحدة من أكبر الفضائيات الإخبارية الخليجية - قلبت مخططات الغد رأسًا على عقب. أخبرين الرجل إلهم في القناة يرغبون في إذاعة لقاء معي على الهواء في نشرة أخبار الساعة الرابعة عصرًا، في تغطيتهم لأنباء المحاكمة، كممثل لصوت المثقف المصري المحايد، الذي يرفض أشكال القمع والاضطهاد. هكذا قالها الرجل، وكأنب يرسم لي مسبقًا الخط الذي يجب أن تسير عليه كلماي وآرائسي. وبنفس هذه الجراءة، لم يتردد في ذكر المبلغ الجيد، الذي سأحصل عليه في حال إجرائي لهذا اللقاء، على الرغم من إنني لم أكن بحاجة إلى هذا الإغراء المادي، فيكفيني إغراء الظهور على شاشتهم الشهيرة. لهذا وافقت بلا أي تفكير، واتصلت بيوسف قطيط معتذرًا عن الوفاء بوعدى له.

كنت سعيدًا..

لأول مرة منذ زمن، فتحت نافذة حجرة نومي ليزورها هواء الليل، بحثًا عن مزيد من نشوة تدعم، مع رشفات القهوة، حماستي إلى المزيد. فأبدع مقالاً ناريًا، أدعم به تلك الصورة البراقة التي بدأت أكولها عن ذاتي. كان الحوار التليفزيوني أكثر من جيد، وكذلك كان مقابله المادي.. كانت هناك حالة من الدعم والموافقة أتلقاها على

كلماني من مذيع النشرة – الذي كان يحاوري عبر القمر الصناعي من مقر القناة بالخليج – سهلت علي الأمر، وأظهرتني بمظهر الحكيم الذي ينثر الدر.. أعرف إن هذه الصورة لم ترسمها عبقرية آرائي، وإنما موافقة هذه الآراء لسياسة القناة. ولكن هذا لم يمنع حالة الانتشاء تلك من السيطرة على حواسى.

أضع على الورق كلمات الإشادة بمحمد عطوة، صديق العمر.. أسرد ما حدث معه بكلمات تقطر حرقة.. وأذيل المقالة بعبارات حكيمة تلخص رأيي بعضها اقتبسته من أقوال ليوسف قطيط، دونما إشارة لمصدرها ... في النهاية، قرأت المقالة معجبًا بما خطته يدي، ثم طويتها، ووضعتها في مكان ظاهر لعيني، على أن أحملها بنفسي صباح غد إلى مقر الجريدة.

في الصباح، وقبل الموعد المحدد، استيقظت على رنين هاتفي. كانت الشاشة تعلن إن المتصل هو مصطفى راتب. احتجت وقتًا قبل أن أستخرج من ذاكري شخصًا يحمل هذا الاسم. ولما تذكرت، سبقتني دهشتي لزر الرد بالهاتف. كان صوت الشاب يحمل شيئا من التوتر، مع ظلال بكاء واضحة في نبراته، وكان ملخصًا، وموجزًا إلى أقصى حد..

- د.يوسف قطيط دخل في غيبوبة منذ الأمس..

\* \* \*

 انتهى مصطفى من شرح الحالة لي.. أمامنا – عبر زجاج نافـــذة حجرة العناية المركزة – تمدد الرجل هامد الجسد.. حاجباه يرسمـــان تقطيبة خفيفة، كتلك التي تبدو عليه حين التفكير.. صوت النبضات الإلكترونية، الصادرة عن الجهاز المتصل بقلبه، يصلنا بــرغم عــزل الزجاج البارد، فيوترني، ونحيب متقطع من الزوجة المنكفئــة علــى صفحات مصحف مفتوح في يديها، في مجلسها بجوار باب الحجرة.

- لقد كان شخصًا رائعًا.. برغم إنني لم أعرفه لفترة طويلة، إلا إن بصمة له بدأت تظهر آثارها في حياتي.

قلت له:

- أنا أصلاً لم أعرف إن لك علاقة به!
  - لقد زارين في المقهى بدوره.

تعجبت..

- هو لم يخبرين بشيء كهذا!
- هذا ما حدث.. بصراحة لم أستطع أن أقاوم هماسته، وجاذبية شخصيته. أول أمس حضرت، لأول مرة، اجتماع ناديه الأدبي، من باب التجربة.. صباح اليوم اتصلت بواحد من أعضاء النادي، استفسر منه عن شيء، فأخبرني بما حدث، فوجدتني أتسرك عملي، وأهرع إلى هنا.

تعجبت، عند ذكره لاجتماع النادي، كيف نسيت هذا الاجتماع الأسبوعي مساء أول أمس؟ ولماذا لم يذكرني يوسف قطيط بالموعد، وقد هاتفني يومها ليخبرني عن مظاهرة النقابة؟ أم إنه ما تخيل أن أنسى هذا الموعد الدائم؟

سألت مصطفى عن سبب ما حدث، فوجدته يجهله.

- عندما حضرت لم یکن هنا سوی زوجته. وقد خسشیت أن أسألها عن شيء، وهي على تلك الحالة.

مكثت في المستشفى لفترة، حتى شعرت أن وجودي في المكان لا داعي له. من أول لحظة وأنا لا أقوى على احتمال رؤية الرجل على هذا الحال. ولكن شيئًا من الحجل تملكني، فأبيت أن أرحل، قبل أن أعقد ولو صلحًا مؤقتًا مع ضميري، الذي يبحث لي عن أي جزء من المسؤولية. ولكن المزعج أبي أن بصمت.

عندها وصل عبد الرحمن، وأنا أستعد للمغادرة. سعدت في البداية لإنني سبقته إلى هنا، حتى علمت إنه هنا منذ الأمس. فقط – كما أخبرين – ذهب إلى بيته ليستريح قليلاً. ضايقني هذا بدرجة ما، قبل أن يفاجئني بسؤال..

- ألم تعلم بما حدث له؟

لم يكن استفهامًا هذا الذي يحمله السؤال، فسألته:

- أتعرف أنت؟
- بالطبع، فقد كنت حاضرًا لحظتها، وأنا من نقله إلى هنا.

## وكأنما صعقتني الكهرباء.. أنت! أنت يا عبد الرحمن!

- سمعت من زملاء لي عن المظاهرة التي نادى بما الأستاذ، قررت إلها مناسبة جيدة لإعادة علاقتنا بعد انقطاع طويل، فذهبت. وجدت الموقف في قمة توتره.. قوات الأمن تحاصر النقابة، مغلقة بابما، لا

تريد لأحد أن يدخلها، وهناك تمديدات صريحة بالتعامل العنيف مع أية محاولة للتجمهر خارجها. بحثت عن الأستاذ، فوجدته – كما توقعت – يخوض جدالاً حادًا مع ضابط شاب في رتبة رائد. اقتربت منه، فسمعته يصرخ بانفعال لم أعهده فيه من قبل.. "النقابة ملك لأعضائها، وليس من حقك، أو من حق أي مخلوق أن يمنعنا من دخول ممتلكاتنا.. لا دستور، ولا قانون ينص على ذلك". ولكن الضابط أبدى استهانة بكلامه، مما ضاعف من عصبية الأستاذ، وتمسكه بموقفه. فدفعه الضابط دفعة بسيطة، وكلّمه بلهجة مهينة، كان ردها أن قال له الأستاذ "أنت شاب ناقص التهذيب". فما كان من الضابط إلا أن صفعه على وجهه.

انتفض جسدي..

- صفعه؟!

- أجل ولك أن تتخيل ما حدث للأستاذ عندها. لم أملك إلا أن احتضنته، وأبعدته، حتى سيارتي. أجلسته بلا أدبى مقاومة منه.. كان صامتًا، شاخصًا إلى لا شيء، يرتجف فعليًا. كان فيما بدت كصدمة ذهول. وعندما نطق، لم يزد عن قوله "أعدين إلى بيتي". انطلقت في

طريقي، وعندما وجدته يمسك رأسه متألًا، قبل أن يفقد وعيه، أدرت عجلة القيادة، ونقلته إلى هنا.

كانت الكلمات المنسكبة من فم عبد الرحمن بحرقة لافحة، هي من أبشع ما سمعت طوال حياتي. أشعرتني الصدمة بشيء من السدوار، فجلست على مقعد استقبال وجدته بقربي في ردهة المستشفى. أهكذا تأتي النهاية يا أستاذي؟ أهكذا تأتي النهاية؟!

شعر عبد الرحمن بما يعتمل بداخلي، فربت على كتفي مواســيًا.. رفعت إليه عينين تجمعت بمما الدموع، وسألته:

- أتراه ظن يومًا، أن يؤول مصيره إلى هذا؟
  - لا داعي لهذا الحديث الآن.. أرجوك.

هززت رأسي متفهمًا.. ولكن فكرة أخرى سيطرت على عقلي.. نمضت لفوري، وبكلمات متسارعة قلت:

اسمع.. سأغادر الآن، وسأعود مساءً بإذن الله.

أبتعد من أمام نظراته الدهشة.. كل ما أراه أمامي الآن، هـو حجري ، وأوراقي المبعثرة أمامي.. يجب أن أعود الآن إلى روايـــي.. فقد طرأت على ذهني -فجأة- نهاية أنسب وأقــوى للروايــة. وإن كانت أكثر دموية، وعنفًا، ولكن..

زيوس يجب أن يموت..!

أنا كرونوس..

هل تغيرت..؟

ربما..

فأنا لم أتخيل..

أن يكلفني الأمر كل هذا العنف..

أن تجري الدماء..

بتلك الغزارة..

على حد سيفي..

ما ظننت أبدًا..

أن تجتاحني لذة وحشية..

وعطش لتناثر قطرات الدم..

وتمزق الجلد..

وتقطع اللحم.

ما ظننت أبدًا.

أن يطربني صوت الألم..

وأستعذب الصرخات..

أنا كرونوس..

أقف على بعد خطوة واحدة..

من مقصدی..

أنا كرونوس..

قلت إننى سأغير قدري..

سأصنع مصيري..

وها أنا نا..

على وشك أن أفعل..

\* \* \*

رفعت ربات الفصول الغيمة..

عندما تأكدن أن القادم..

لیس سوی هرمیس.

أمام عيني..

تراءت البوابة العظيمة..

التي تقود إلى القمة..

حيث قصور الآلهة الإثنى عشر..

وعرش زيوس..

اجتاز هرميس البوابة..

وهو يلقي الدعابة تلو الأخرى...

على آذان الربات..

وعندما بلغنا موضعًا آمنًا..

رفع عني التعويذة..

التي تخفيني عن الأبصار.

من موضعی..

رأيت القمة المهدة..

ترتفع فوقنا بمسافة..

يقطعها طريق بين الصخور..

قال هرمیس..

"ستصعد وحدك من هنا..

ها هو الطريق واضح أمامك..

وعليك الباقي

قالها وارتفع في الهواء..

مبتعدًا عن ناظري.

كان ظلام الليل يخيم على الكان..

وكنت أهتدي..

بظلال أنوار ساطعة على القمة.

وضعت قدمي على أول الطريق..

وبدأت أصعد..

عندما اخترق الفضاء فوق رأسي..

ذلك النسر..

ضرب الهواء بجناحيه..

أحدث صوتًا مدويًا..

قبل أن يحط أمامي..

على صخرة عالية..

ليستطيل جسده..

ويختفي عنه الريش..

ويتحول إلى هيئة أعرفها..

"آرس؟!"

مكذا متفت.

"أتظن بمقدورك أن تتلاعب بي.

أيها الحقير؟"

عندما يرتسم الغضب..

على وجه الإله الأكثر دموية..

بين سائر الآلهة..

فإن الوضع يكون مخيفًا..

لذا ارتجفت..

فبكل القوة التي أملكها..

والعتاد الذي أحمله..

أفتقد لأهم شيء..

الجسارة..

فإن غابت عنى..

لن تشفع لي قوة..

أو سلاح..

وستكون نهايتي مؤكدة.

قد أكون اختبرت قوتي..

في قتال البشر..

وفي حمل الصخور..

ولكن. مقاتلة إله..

شيء يختلف..

إلا أن يفرض على الأمر..

وينتقل لجامي..

إلى يد غريزة البقاء..

تقودنى – عفويًا –

إلى ما به النجاة.

تمامًا كما حدث..

كان الإله الغاضب يتقدم مني..

يبسط يده نحوي متوعدًا..

إن لسنى..

فبمقدوره أن يستعيد القوة..

التي منحني إياها..

"أنا أتابعك..

وأرسل خلفك عيوني..

منذأن غادرتني.

عندما علمت إنك تسالت..

إلى ورشة هيفستيوس..

استبشرت بك..

وظننتك تسعى لتنفيذ اتفاقنا..

ولكن هيفستيوس لم يمس..

ثم علمت بلقائك بأخي الأحمق..

هرمیس..

وعلمت إنه حملك معه..

فأدركت إنك تجرأت..

وخدعتني أيها الفاني

كنت أتراجع أمام تقدمه الحثيث..

أنتظر منه انقضاضة..

في أية لحظة..

وعندما هجم تسبقه يده البسوطة..

تسعى إلى لمسة واحدة.. وجدتني بسرعة غريزية.. أستل سيني.. ألوح به في الهواء.. فتسقط عند قدمي..

يد الإله البتورة..

وتتناثر دماؤه القدسة..

على وجهي.

يتراجع صارخًا من الألم..

والذهول يغمر وجهه..

أي إله حرب هذا..

الذي يصرخ متألًا كالنساء؟!

قبل أن يفيق من ذهوله..

أعاجله برمية من رمحي..

تخترق درعه البرونزي..

وتستقر في قلبه..

فيسقط أرضًا..

ويصرخ..

حتى يرتج لصرخته الجبل..

الآن صرت أنا التحكم..

تذوقت طعم الدم على شفتي..

فعرفت إنني أقدر..

أريد الآن المزيد..

من هذا السائل الأحمر..

وأدرك..

إن شيئًا من العنف لن يضيرني.

أقف على رأس الإله..

الذي حالت قوة بدنه..

دون أن يقتله الرمح..

يتأوه..

"مستحيل"

فأصوخ به..

"الستحيل أن تحيا مرة أخرى..

أيها الطاووس"

ثم أجتز بحد سيفي..

رقبته الباركة..

00

كان كل همى..

أن أتم صعودي سريعًا..

قبل أن يهبط سكان العلياء..

باحثين عن مصدر الصرخات.

بالفعل..

بلغت القمة المهدة..

الرصوفة برخام لامع..

لأجد اضطرابات تعم الكان..

أختبئ خلف جدار مرمري..

يلف أقرب القصور إلى الطريق..

ألح حشدًا يتجه نحو الصخور..

حيث الإله القتول..

إماء حسناوات..

وطواويس..

وخيول وحيدة القرن..

وقناطير..

أدور حول الجدار مبتعدًا..

ملتصفًا بالجدران..

مندسًا في ظلال الأركان..

حتى أصل إلى طريق ضيق..

تبدو عند نهايته ساحة واسعة..

أتقدم..

فأرى الجمال الذي ما حلمت بوجوده..

أرض الساحة من مرمر أزرق..

لمأرله شبيهًا..

تتوسطها بركة فضية الحواف..

تسبح فيها حوريات البحر..

يصدحن بغناء عذب..

وتتقافز حولهن..

أسماك زاهية الألوان..

ويعلو البركة تمثال ذهبي..

لرب الآلهة..

لم أر في مثل حجمه من قبل..

وجهه مكسو بالإجلال..

والسماحة..

والوقار..

زيوس كما يراه الآلهة..

لا كما يراه الفانون..

في بهو معبد أوليمبيا.

في نهاية الساحة..

كانت بوابة عالية..

مرفوعة عن الأرض..

على سلالم رخامية..

لقصر لا يمكن إلا أن يكون..

قصر زيوس ناته..

وتأكد لى هذا..

من مرأى الوعاءين الكبيرين..

على جانبي الباب..

أحدهما يحوى كل خير الدنيا..

أحدهما هو ما أبغى..

هنا تنتهی رحلتی..

أو تكاد..

"من أنت؟"

ألتفت مذعورًا..

يفاجئني ظهور ذلك اللتحي..

مفتول العضلات..

من بين الظلال..

"أنت لست من سكان هذه الدينة..

أنت فان"

قبل أن أتحرك..

ىقىبض على رقىبتى..

بقيضة حديدية..

ويتقلص وجهه غضبًا..

"تكلم..

وإلا تذوقت لكمة..

من قبضة . .

مرقل.."

000

*هرقل ذاته*..

نصف الإله..

حامي الأوليمب..

هرقل الذي كان يومًا..

يسعى بيننا – نحن الفانون –

والآن صار منهم..

في عينيه تعاليهم..

وفي صوته غطرستهم..

*هرقل.*.

الذي طالا تغنينا بأمجاده..

وأعماله العظيمة..

كواحد منا..

رفع إلى مصاف الآلهة.

*هرقل.*.

لم يعد منا..

بل هو أصلاً.. لم يكن منا. كما فعلت مع آرس.. وينفس الحركة الفاجئة.. أستل سيفي.. وأغمده في بطنه.. تجحظ عيناه غضبًا.. ע וֹנוֹע.. وبيده يطيح بي.. فألقى بعنف.. على الأرض الرمرية.. في وسط الساحة تمامًا.. ينقض على.. أعزلاً من أي سلاح.. فأتلقاه برمية رمح.. تجاور طعنة السيف.. توقفه عن التقدم السريع.. ولكن لا تعطل غضبته..

بشكل لا أتوقعه..

يواصل انقضاضته.

على ذهولي لم أتحرك..

أو أبد ردة فعل..

حتى بلغ مسقطى..

وأطاح بقدمه في بطني..

في ركلة طار لها جسدي..

ليستقر في البركة..

دفعت جسدي إلى سطح الاء..

مسحت البلل عن عيني..

فتحتهما..

كان هرقل يتقدم ببطء..

مشغول بنزع الرمح من بطنه..

هالني إصراره..

بسرعة ضربت الاء..

سابحًا نحو الحافة الفضية للبركة..

ولكن حورية البحر تلك..

تعلقت برقبتي..

بقوة لا تناسب مظهرها الرقيق..

كانت تصرخ في أذني..

بصوت مزعج..

أخرجنى عن تركيزي..

وأفقدني القدرة على الخلاص منها.. كانت تسبح بي - مكبلاً بذراعيها -نحو حافة البركة..

حيث ينتظر هرقل..

مشدود الجسد..

متحفزًا..

ما أن تقودني إليه الحورية..

حتى يتلقاني بلكمة قوية..

لولا تشبث حورية البحر بي..

لأطارتني اللكمة إلى الأفق..

حفزني الألم..

فتضاعف نشاطي..

كان يتأهب للكمة الثانية..

عندما دفعت باطن قدمي..

في الحافة الداخلية للبركة..

وأخذت منها قوة..

لدفع كامل جسدي للوراء..

بشكل مفاجئ..

فانفلت جسدي جزئيًا..

من قيد الذراعين..

بشكل كان كافيًا..

لأن أبعد وجهى..

عن طريق اللكمة الجديدة..

فتتلقاها بدلاً منى الحورية..

صرخت بصوت رفيع يؤني الأنن..

وحررت جسدي رغمًا عنها..

فقفزت عابرًا الحافة.. .

إلى الأرض الصلبة من جديد..

هرع إليّ هرقل.:

بركلة جديدة في بطني..

تحملتها بقوتى..

مجبرًا جسدي على الثبات..

فلم أتزحزح لأكثر من مترين فقط!

حاولت أن أكر عليه..

فتلقانى بلكمة..

تفاديتها..

فأصابت كتفي..

وأسقطتني..

شعرت بمدى تفوقه على..

برغم التكافوء – الفترض –

لقوتينا..

أمطرنى بركلات في صدري..

كان يصيح كمجنون..

"من أنت يا قمامة الفانين..

لتصمد أمام هرقل العظيم..

كل هذا الوقت؟!"

بدأت أرى الحشود..

تحيط بحدود الساحة..

وإله.. أو اثنين..

خرجا من قصريهما..

لتابعة ما يحدث.

أمام عنف ركلاته..

دار جسدي..

واجهت أنظاري البوابة العظيمة..

لقصر زيوس..

"أهنا تتحظم أحلامك يا كرونوس؟!

أبعد أن بلغت هذا القرب؟!"

كان ألم صدري..

يخالط مرارة شعور بالهزيمة.. ولكن في الثانية التالية.. كنت أحتضن ساق هرقل.. أمنعها من الارتداد.. بعد آخر وكلاتها..

بقوة قمت من مرقدي.. فاختل توازنه.. ليأخذ دوره في السقوط.. عندها وجدتني أقف بجوار.. سيفي الستقر أرضًا.. حيث أسقطتني.. رمية هرقل الأولى.. هب هرقل على قدميه بسرعة..

تقدم مني.. ولكنه – أو أي من الناظرين – لم يدرك سر تلك السرعة الرهيية..

زمجر غضبًا..

التي أنتجت..

ذلك الشق الطويل..

في عنقه..

وقبل أن يغادره الذهول..

كانت الضربة التالية..

تطيح برأسه..

لتغادره الروح أولاً..

لم تكن أمامي فرصة..

للفرح بنصري الأسطوري..

أو حتى لالتقاط أنفاسي..

صوتُ مألوفٌ..

سمعته يصرخ..

"ليقتله أحدكم..

ذلك المتسلل..

ذلك القاتل..

ەن جرۇ على تدنىيس..

قدس الآلهة"

كان هرميس هو الهاتف..

يبغي الخلاص مني.. وقد رأى بعينيه.. انكشاف تسللي.. ومخاوف انكشاف أمره.. "سدد إليه سهمك يا أبوللو..

00

ارده قتیلاً ۳ نظرت إلى درجات سلم.. هابطة من باب قصر مفتوح.. حيث انتصب أبوللو. مسددًا إلى سهمًا مشدودًا.. *إلى قوسه*. إن أدرك قوة دروعي.. فقد بيسدده إلى رأسي.. إنها النهاية يا كرونوس.. سهم من إله الرماية ذاته.. لن يخطئ طريقه.. إلا بمعجزة.

كأن ترتج الساحة فجأة..

بصوت لم أسمع لهديره..

مثيلًا من قبل..

ولا حتى في رعود العواصف العاتيات..

"توقفوا"

نظرت إلى حيث صدر الصوت..

يسبق التوقع عيني..

هناك أمام باب قصره..

وقف يتأمل الدماء..

دماء ابنه هرقل..

ارتجف قلبي بعنف..

انا الذي جئت متحديًا..

ارتجفت أمام سطوته..

وعظمته..

وكبره.

صمت كل من بالساحة..

في انتظار القادم من كلماته..

حتى أنا صمتّ..

تجمدت..

في انتظار ما سيصنعه لي..

من قدر..

رب الأرباب..

زىيوس.

000

لم أعد إلى المستشفى هذا المساء.. ولا أي مساء قريب. تناولـــت غدائي يومها، واجمًا حزينًا.. حتى زوجتي صمتت تمامًا، احترامًا لحزين، عن إدراكِ منها لمكانة يوسف قطيط في قلبي.

بعد الغداء، اتصل بي رئيس تحرير الجريدة، يستفسر عن تساخري في إرسال المقال، فأوحى لي اتصاله بفكرة.. سألته أن يكونا مقسالين بدلاً من واحد، فوافق مرحبًا، على وعد بأن يرسل الليلة مساعدًا له ليأخذ مني المقالين. أمليته عنوان بيتي شاكرًا، ثم انطلقت إلى حجسرة نومي.. نثرت أمامي أوراقًا بيضاء، وبحبر أسود – ألاحظ كآبته للمرة الأولى – بدأت أخط مقالاً عن يوسف قطيط.. كيف بدأ، وإلام انتهى.

كانت كلماني تتدفق من شعوري مباشرة، حزينة، مريرة.. ألهيت المقال مقاومًا غصة في حلقي، بعدها شعرت بشيء من الراحة، وبدأ صوت ضميري يخفت.. سعدت لهذا، وقررت أن أنام قلميلاً. لم أستيقظ إلا عندما حضر شاب مهذب من الجريدة لاستلام المقالين. أعطيته المقال الجديد، ثم اكتشفت إنني، كالعادة، نسيت موضع المقال الأول. أنا واثق إنني وضعته في مكان ظاهر، ليسهل علي إيجاده..

بحثت قليلاً، فوجدته فوق مكتب والدي. أعطيته للشاب، الذي أخذ الورقتين، ورحل شاكرًا.

فوجئت بعد رحيله بتأخر الوقت، فتكاسلت عــن الـــذهاب إلى المستشفى. حاولت أن ألهي روايتي. أعرف إنه لم يتبق لها الكـــثير.. ولكن القلم أبي أن يطاوعني.

صباح اليوم التالي، حاولت أن أخط بها ولو بضعة كلمات قبل أن أذهب إلى المستشفى، ولكن قريمتى عاندتنى مرة أخرى. أشعري هذا بحالة من الخمول، لم يخرجنى منها إلا اتصال هاتفى بالغ الأهمية. كان المتحدث هو مدير مكتب نفس القناة الإخبارية الخليجية، هذه المسرة كان يحمل لي عرضًا أكثر سحرًا. برنامجا أسبوعيا شهيرا جدًا، يذاع على الهواء، يناقش القضايا الهامة، بإحداث مواجهة بين اثنين يعبران عن طرفى القضية. هم يريدوننى ضيفًا على البرنامج الأسبوع المقبل، لأتواجه مع صحفى مصري، محسوب على الحكومة، فيما يخص قضية محمد عطوة وزملائه.. بالطبع يتصمن هذا العرض، كافسة تكساليف السفر، والإقامة في البلد الخليجي ليومين، بالإضافة إلى مكافأة جيدة بالدولار الأمريكي.. اقترح الرجل أن يترك لي يومًا للتفكير، فقلست لهذا

- لا داعي.. أنا موافق.

وطوال اليوم، انغمست في حالة من النشوة، أنستني زيارة يوسف قطيط، أو حتى السؤال عنه هاتفيًا. أخبرت زوجتي بأمر البرنامج،

فأبدت قلقًا وتخوفًا كعادتها، سرعان ما انقلبا إلى سعادة وتشجيع، عند علمها بمبلغ المكافأة. ولكن في غمار حالة التخوف الأولى، سألتني:

ولماذا أنت؟ لماذا لا يستعينون، بعضو في جماعة الإخوان، طالما
 إنها مواجهة حول صراع بينهم وبين الحكومة؟..

صدمني سؤالها المنطقي جدًا.. وطوال اليوم أعملت عقلسي في البحث عن إجابة ما، بلا جدوى..

مساءً، اتصل بي عبد الرحمن معاتبًا، فازددت ضيقًا، ونفورًا منه. هذا المجنون، يعاتبني أنا على عدم زياري ليوسف قطيط! هذا السذي طالما تطاول عليه سرًا، ووصفه بالأحمق! برغم هذا وجدتني – في حالة اصطناع مشاعر الصداقة – أخبره بأمر البرنامج، وألقسي عليه استفسار زوجتي.

وبالفعل كان له رأيّ في الأمر..

- لإنهم لا يريدون للأمر أن يظهر كصراع سلطة بين الحكومة، والإخوان وإنما كصراع حريات، بين حكومة قمع من جهة، ومثقفين، وناشطين ليبراليين، من جهة أخرى..

لم أعلق على رأيه، رافضًا بطفولية إعطاءه أهمية، ولكن عقلي تعلق به كتفسير مقنع..

ما رأيك؟

سألني مصرًا على جرِّي إلى مناقشة الأمر..

- ربما يكون رأيك صحيحًا..

- وإن كان كذلك، هل ستشارك في البرنامج؟

ضاعف سؤاله من حنقي عليه، وشعرت بكراهية تتولد من رحم هذا الاستفزاز..

وإن سمعتها من مقدم البرنامج صريحة، فلن يمنعني شسيء مسن
 السير قدمًا بعد الآن..

\* \* \*

واصلت - بالفعل - السير قدمًا..

- لا صعوبة مع بذل الجهد.. ولا مستحيل مع الإصرار..

هكذا كانت آخر كلماتي، في آخر لقاء تليفزيوين لي، ردًا علم طلب مقدمة البرنامج لنصيحة أقدمها لشباب الأدباء.. هذه المرة، لم يكن البرنامج بشأن السياسة، وإنما هو برنامج حواري عام، استضافني كواحد من أهم الكتاب الصاعدين في الأعوام الأخيرة.

انتهى البرنامج، فحملت زوجتي وائل على النوم، بعد أن أصر على السهر لمشاهدة والده في التليفزيون. طبع الطفل قبلــة علــى جبيني، وغادر حجرة المعيشة إلى حجرة نومه. أغرابي هدوء الليلــة الشتوية، بمواصلة العمل على تنظيم مكتبي.

 المهم أن أقرأها، المهم أن أملاً هذه المكتبة التي تحتل كامل الجـــدار، بكتب بادية القدم، كدليل على امتلاكي لها منذ زمن!

أتأمل مكتب والدي، الذي بات يحتل المكان الذي أراده له رحمه الله، في صدارة حجرة مكتبي، في الشقة الجديدة، التي انتقلت إليها مؤخرًا. هنا لم يعد المكتب بنفس سوء المظهر الذي كان عليه من قبل. وكأن ضيق الشقة، ومعها ضيق روحي، هما ما كانا يشوهان مظهره. أو ربما هي روح المصالحة مع والدي، التي تلبستني مؤخرًا، هي ما جعلتني أرى المكتب جميلاً، متقن الصنع، حتى إنني أزين الجدار خلفه، بصورة لوالدي، في برواز أنيق.

أتأملها قليلاً، فأجد فيها فكرة لمقال بعد غد.. أجلس إلى المكتب، أخرج أوراقي، وأبدأ في كتابة مقال بعنوان (أبي). أتحدث فيه عن والدي، الرجل الذي عاش ومات على المبدأ. لم يخن يومًا معتقداته، أو يخرج عن نطاق قناعاته. هكذا رباني، وأنشأني طفلاً، ومراهقًا، وشابًا. وختمت المقال العاطفي الحار – وقد تجاهلت بالطبع أن أذكر أي شيء عن طبيعة تلك المعتقدات، أو القناعات!

ثم عدت مرة أخرى إلى عملية التنظيم، لولا أن ناداني هاتفي الجديد. على شاشته تألق اسم ذلك الصحفي الكبير، الذي يشاركني صداقة في طور النمو، هنأي على تألقي في برنامج الليلة، وعلى أناقة حلتي. ومازحني بشأن نظراتي لمقدمة البرنامج الجميلة!

أفيت مكالمته، وأغلقت الهاتف، رافضًا استقبال المزيد من الإزعاج. ذلك الهاتف الذي شهد من المتغيرات، بقدر ما شاهدت،

فرحلت عن قائمته أسماء، ما كنت أظنها ترحل. وحلت محلها أسمساء أخرى، ما كنت أحلم يومًا بمقابلة أصحابها، ولو مصادفة.

نفس الانقلاب في المسيرة، والشذوذ عن المصائر المتوقعة.. تمامُا كما حدث معي، أنا الروائي الشهير، والكاتب الناجح.

روايتي الثانية لاقت نجاحًا، نقلت معه اسمي إلى مستوى أعلى بين الأدباء، خاصة بعد أن فزت عنها مرة أخرى بجائزة مالية كبيرة، عن مسابقة جديدة، انطلقت من دولة خليجية، بالطبع هي ذاها المسابقة التي حدثني عنها محمد عطوة، الذي يقضي فترة عقوبة طويلة بالسجن.

تسبب فوزي هذا بحالة نشاط في مبيعات روايتي الأولى، وبدأت معه حالة من الاهتمام الحقيقي. والحق أقول، إن الرواية الأولى أفضل بكثير من الثانية، تلك التي جاءت انفعالية، مباشرة بعض الشيء، قمتم بدرجة العنف والقسوة، في انتقاد فساد الحكومة، وحال الحريسة في البلد، أكثر مما قمتم بقواعد الأدب، وفنيات الكتابة. هي روايسة لم أهدف بها للأدب، بقدر ما استهدفت إثارة إعجاب لجنة المسابقة، ومن يقفون وراءها في الخفاء.. وهذا ما كان. حتى إلهم طبعوا الرواية بكميات كبيرة، وقاموا بتوزيعها بشكل مكثف، في كافة بلدان الوطن العربي، فكفلت لي المزيد من النجاح السريع، فدعيت لحفلات توقيع في أكثر من دولة عربية..

لقد لاقت كذلك حفاوة شديدة عند القارئ المصري، بــسبب ملامستها لأكثر من وتر حساس في حياته اليومية؛ في حين لم يتحمس

لها النقاد بنفس الدرجة، لأسباب ذكرها منذ قليل. وهذا الفتور من قبل النقاد، شجع الكتاب الحكوميين، للتحدث عن المؤامرة، وعن فوز الرواية بالجائزة، لا لشيء سوى لتشويهها لصورة مصر، والمجتمع المصري!

ولكن من يهتم بكلام أبواق السلطة هؤلاء.. يكفيني النجاح.. وهذا العرض المغري من أكبر دار نشر مصرية، لإعادة نشر روايتي الأولى، التي نفذت نسخها القليلة سريعًا من الأسواق، وعروض من أكثر من جريدة ومجلة، لكتابة مقالات أسبوعية أو شهرية على صفحاقا، خاصة إن مقالاتي اليومية كانت محجوزة، لتلك الجريدة التي خضت معها تجربة المقال للمرة الأولى.

والآن.. عندما أتجول في أرجاء شقتي الجديدة الفسيحة، وأتأمـــل سيارتي.. وأتذكر مشاعر الضيق والاختناق التي صاحبتني أعوامّـــا، أتساءل: أين كان هذا المصير الجميل مختفيًا عن عيني؟

من قاع هذا الصندوق أخرج رزمـــة الأوراق تلـــك.. أتأملــها متعجبًا.. إنها تلك الرواية التي كنت منهمكًا في كتابتها منذ زمن، وأنا الذي كنت أظن أوراقها فقدت.

عدت من جديد إلى مكتب والدي، ولوقت، الهمكت في قــراءة الأوراق، حتى إذا ما بلغت اللحظة التي انتهت عندها كتابتي، جــاء قراري بإلهاء هذه الرواية، فهي ليست أبدًا بهذا السوء.. كمــا إلهــا ستغطي حالة الفراغ الفكري التي أشعر بها منذ انتهائي مــن كتابــة روايتي الثالثة، وطرحها في الأسواق.

لذا أخرجت قلمي، وبدأت أعمل..

أسقط في يدي..

نسيت قوتي..

وعتادي..

لا ش*يء أملكه.*.

فكل شيء يذوب أمام سطوته..

ونفاذ نظراته..

في الأبدان.

على قمة درجات السلم..

متوسطًا وعائي الأقدار..

ىدعونى..

"تقدم أيها الفاني"

أرتجف..

أرتعب..

ولكن لا يؤخرني شيء..

فما قد يحيق بي بين يديه..

قد يحيق بي في أي مكان على الأرض..

إذا ما كانت مشيئته..

لذا أتقدم..

"تقدم أكثر"

ما زال يطالبني بالاقتراب..

حتى أتوقف أمامه..

رغمًا عنى..

نظراتي تتعلق بالوعاء إلى يمينه..

منه يشع وهج أضواء زاهية..

عابثة..

وصدى ضحكات أطفال فرحة..

وشذی فواکه، وورود..

"لاذا جئت أيها الفاني؟

ما الذي دفعك..

إلى هذه الغامرة الانتحارية؟

لأي شيء قتلت ابنيّ..

آرس، وهرقل؟"

من مكانه وسط الجموع..

يصيح هرميس موجهًا كلماتي..

" ھادس يا مولاي..

بالتأكيد..

هادس هو من أرسله"

يهدر زيوس..

"صمتًا يا هرميس..

دع الفاني يتكلم

أمامه لا معنى للخداع..

أشعر بصدره العريض..

كصخر تتحطم عليه الأكاذبيب..

فأحكى كل شيء..

منذ أن غادرت قريتي ذات ليل..

تقودني القناطير..

إلى خيمة ديونيسيوس.

إلى أن جز سيفي..

رقبة هرقل.

أصغى زيوس إلى كلماتي..

دونما تعليق..

حتى انتهيت..

"لُمَ كل هذا؟"

أطرقت مجيبًا..

"لأجل سرقة وعاء الخير"

*"أعرف.*.

أنا أسأل.

مانا كنت ستفعل..

بوعاء الخير"

"كنت سأغير به مصيري..

ومصير كل العذبين..

من الفانيين"

ضحك الإله..

"انظر إلى نفسك يا كرونوس..

أي مصير هذا الذي ستغيره..

لقد غيرت مصيرك بالفعل يا رجل..

انظر إلى ما تملكه من قوة..

انظر إلى عتادك.

لقد حولت نفسك - بدهاء -

من مزارع تعیس..

إلى مقاتل أسطوري..

ألم تر ما صنعت بداك..؟

أنت قتلت أعظم محاربين في الكون..

آرس.. رب القتال ذاته..

وشرقل.. أقوى الرجال" تنبهني كلداته إلى حتائق..

حجيها الغضب..

والسخط عن عيني..

"أنا لا أريد القوة..

أنا أريد الحياة الكريمة..

مثل أي إنسان..

أريد احترام إنسانيتي

هذه الرة ضحك زيوس..

حتى اهتزت الأرض..

"تريد أن تكون إنسانًا؟!!

أهذا هو أقصى ما تبغى؟

انظر إلى نفسك أيها الغبي..

أنت أكبر بكثير من مجرد إنسان..

فلماذا تروم إلى الأدنى؟!

عن أي حياة كريمة تتحدث..

وأنت رجل بمقدوره..

أن يحكم الأرض..

أن يعب من خيراتها..

ما يشاء .. ؟!"

أربكتني كلمات الإله..

أكل ما يغضبه..

إنني لم أحصل على ما أستحق..

بقوتى الخارقة؟!

ألا يحزنه قتلي لابنيه؟!

ألا ينشد الثار؟!

"مولاي.. أنا لا أفهم"

" هذا لإنك لست بأهل لحمل هذه القوة..

أو هذا الدهاء..

ولكن دعني أعلمك..

دعني أرشدك للطريق الصحيح..

فهذا هو عملي..

وهذا ما أبغيه..

". . . . !!!! !! !!

لسائر الفانيين"

تقدم مني خطوة..

أحاط كتفي بذراعه كصديق..

فارتجفت ارتباكًا..

قادني إلى حيث وعاء الخير..

"أهذا ما كنت تبغي؟

ما تملكه من قوة..

ميؤون لك خورًا..

ية وقي دا بهذا الوعاء..

أم إنك كغت تذوي التنازل عن قوتك...

بدد نجاح مسعاك؟"

"أنا فقط لم أفكر في هذا..

من قبل يا مولاي"

"دعني أوجهك إذًا..

أنا فقدت آرس.. وهرقل..

الاثنان اللذان كانا يؤمنان عرشي..

آرس. بما يشيعه من فوضي..

وعنف على الأرض..

كان يؤمن عرشي..

من الكفرة والجاحدين..

والمعارضين لوجود إله مثلي..

وهرقل كذلك كان يفعل..

كونه عاش حياته كلها بين الفانيين..

فكان يعرف سرهم..

ويعرف كيف يحجّم خطرهم..

الآن أنا فقدت الاثنين..

ولكن عوضت بخير منهما..

قاتلهما ذاته"

تقافز قلبي لًا بلغني تلميحه..

"مولاي أنا…"

قاطعنى..

"أنت أقوى فان في الكون..

أنت يجب أن تعمل معي..

أنت ستكون حامي الأرض..

من أخطار الكفار والجاحدين..

بالقابل..

سأسمح لك بمواصلة امتلاك هذه القوة..

وإن كنت سأنزع عنك عتادك هذا..

فأنا أريد لقوتك..

أن تواجه الفانيين..

لا الآلهة..

ولكنني سأعوضك عن هذا العتاد..

بكل ما تقدر على حمله..

من هذا الوعاء أمامك..

قدر ما تشاء من حسن الحظ..

من خصب الأرض..

حلاوة الطعام..

وأيضًا.. من حب النساء لك. احمل ما تشاء.. املاً جوالاً إن أردت.. وعد إلى الأرض.. ملكًا متوجًا.. باسمى.. إلهكم الأعظم.. زيوس على صفحة الألوان.. التموجة بالوعاء.. ارتسم وجه فاتنة.. ترسل إلى شفتى.. قبلة عبر الهواء.. فخفق قلىبى.. "فكر جيدًا" هذا هو ما أفعله..

فدعنى لحيرتى..

ماذا ترید؟

ماذا تريد يا كرونوس؟

. . .

أنا كرونوس..

بين البشر..

أنا الأقوى..

الأجمل..

الأغنى..

الأنعم..

أنا كرونوس..

حامى مجد الآلهة..

وتابع كلمة زيوس..

على الأرض..

أنا كرونوس..

كنت فلاحًا من قرية عند سفح تل...

كنت كرونوس الفقير..

التعيس..

كنت أحمل فقري على عاتقي..

مكبل بالنبذ والوحدة..

كانوا يتشاءمون مني..

ومن اسمي..

وكأنني من صنعت قدري..

كنت أعاني منذ مولدي..

كان زرعى قليل..

النبيذ لا ينزف من طرح كرمي الشعيم..

والزيت لا يسيل من زيتوني..

كانوا يقولون:

"كرونوس يحمل القحط أينما حل.."

ويقولون:

"كرونوس مكبل بغضب الآلهة.."

ويقولون:

"كرونوس معاقب."

وكنت أتحداهم..

"أيعرف أحدكم جريمة لي؟"

فيصمتون..

أنا كرونوس..

يومًا أقسمت..

بحق صواعق زيوس..

بحق زلازل بوسيدون..

بحق براكين هيفيستوس.

بحق آلهة الأوليمب في عليائهم..

سألقنهم درسًا لن ينسى..

سأريهم كيف يتحدى هذا الضئيل الآلهة..

سأغير قدري..

سأرسم مصيري بيدي..

أو أهلك على المحاولة..

والآن..

من يضحك. ؟

من السيد..؟

ومن العبيد..؟

أنا كرونوس..

قلت إني سأغير قدري. .

سأرسم مصيرًا مغايرًا..

يحمل من الخير..

قدر ما حملته البدايات..

من فقر..

وتعاسة..

وها أنا ذا..

بررت بقسمي..

تمت

## صفو

استيقظت هذا اليوم نشيطًا، صافي الذهن، مقبلاً على الفعل، كما اعتدت مؤخرًا.

فهضت من فراشي، قطعت الخطوات إلى الشرفة المغلقة، فتحست خصاصها، فاندفع دفء شمس ذلك اليوم الصحو، ليغمسر وجهسي وجسدي.. فأستعيد آخر ما علق من وعيي في فراش النوم.

أخرج إلى الشرفة.. أتنسم عبق الصباح.. يالها من حياة.. الشارع هادئ.. لا تسمع سوى أصوات الطيور، على الأشـــجار المتنـــاثرة بطوله..

أمام عيني، على الرصيف المقابل، في البقعة المواجهة لشرفتي تمامًا، يعملون بجد. يحملون الأجزاء المعدنية الضخمة، محملة على سيارة نصف نقل، ويشرعون في تركيبها، وتثبيتها، وزرعها بأرضية الرصيف..

- ماذا تفعلون؟

أنادي مندهشًا.. فيجيبني أحدهم:

– كل عام وأنت بخير.. الانتخابات غلى أبواب.

قبيل الظهيرة.. تنتصب أمام شرفتي اللافتة.. عليها نفس الوجه.. يواجهني بنفس النظرة.. وعلى وجهه نفس الابتسامة..

## صدر للكاتب

- "زيوس يجب أن يموت" رواية، طبعة أولى 2010، إصدارات التكية طبعة ثانية 2012، دار اكتب
  - "أزمة حشيش" مجموعة قصصية، 2013، المكتبة العصرية للنشر
- "سيف صدئ، وحزام ناسف" مجموعة قصصية، 2013، دار سما "الكويت"
  - "مفتتح للقيامة" رواية، 2014، دار هيباتيا
  - "الروحاني" مجموعة، 2015، دار عصير الكتب

